الزَّلْفِ خُوْمُ فِمَعَانِي كِلِمَاتِ ٱلنَّاسِ جَـنْ ع اَمِحِيْ قُوق محفوظت. لونسسّة الرسّالة ولاعِـق لأية جهّة أن تطبع أو تعطي حَق الطبّع لأحَـد. سـَـواوكان مؤسسة رسيّة أوافِ رَادًا.

> الطبعَـة الأولـــ 1216ء - 1991ء

مؤسَّسَة الرسَالة بَيْرُوت ـ شَارع سُوريَا - سَاية صَهَدَي وَصَالحَة هـَانف، ٣١٩٠٣ - ١٩٠١٨- صَ.بَ، ٧٤٦٠ بَرِفَيْنَا، بِيُوسْرَان



الزاهد الرائد المات الناس المات الناس

تأليف أَيَ بَكِرٍ مُحَكَّمَدَ بن ٱلقَّاسِمِ ٱلْأَنْبَارِي ( ٢٧١ - ٣٢٨ م )

تعقیق الکرتورهاتم صیب ایجالضامن اعتَدَنه

اعتَّفَ بُهِ عزّالدين ليب دوي البِّحار

الجُزِّءُ الأوّل

مؤسسة الرسالة

المالحظين

#### مقدمة الناشر

#### ١ \_ هذا الكتاب

أحد الكتب الجامعة الكبار ، التي تهيأ لأغراضها من اقتدار المصنفين فيها ، ماجعلها في بابها أصولاً وأمهات .

عمد فيه ابن الأنباري ، وهو من ضخامة الحفظ بحيث عَلِمْتَ ، إلى ماوقع في كلام الناس (في صلواتهم ، ودعائهم ، وتسبيحهم ، وتقربهم إلى ربهم) ، ثم إلى ماوقع في (محاوراتهم ومخاطباتهم) من أمثال العرب وكلامها ، (وهم غير عالمين بمعنى مايتكلمون به من ذلك) ، ولا بتأويله ، واختلاف العلماء فيه = فعمد إلى ماكان من هذا الجنس فتتبعه ، وقيد منه نحواً من ألف نص ((٨٤٥)(١)، استشهد عليها من آي الكتاب العزيز ، ومن حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ، ثم من كلام الصحابة رضوان الله عليهم ، وكلام سائر العرب ؛ ونثر من غريب اللغة ومن شواهد الشعر ؛ وذكر من اختلاف العلماء في مذاهب التفسير ، وفي وجوه العربية ، ماكان معه غاية من الغايات .

هذا الزجاجي ، وهو عصري ابن الأنباري وقريعه في المذهب ، هذا رأس الكوفيين في عصره ، وذاك من أعيان البصريين ، لم تلبس عليه أمره دواعي المنافسة ، ولا احتجب بحجاب المعاصرة ؛ فحين صرف وهمه إلى هذا الضرب من التأليف ، لاح له كتاب ابن الأنباري ، فلم يجد في معناه مثله ، بل لم يجد ، في الجملة ، من دواعي الزيادة عليه ، إلا أن يختصره ، فاختصره ، ،

<sup>(</sup>١) بعض ماتكلم ابن الأنباري عليه ، كان يمكن أن يستقل برقم ، قياساً على سائر عنوانات الكتاب ، لولا أنه لم يميز في الأصلين هذا التمييز ، ولو مُيّز ، كان مبلغ العدد إذن ، أكثر مما قيدناه آنفاً .

<sup>(</sup>٢) هذا على الإجمال ، وعلى أن الزجاجي لم يجد في باب مستعمل الكلام ، أغزر من الزاهر مادة ، ولا أرحب منه مدى . ولو وجد ، مع ماتراه في فاتحةكلامه ، من توهين أمر ابن الأنباري ، ومن الغض من عمله ، لضرب عنه صفحاً ، ولم يتخذه لكتابه أصلاً ، فهذا من الزجاجي على ماذكرنا . وإلا فإن اختصاره اختصار عالم ، عارف بها يأتي ومايذر . والمؤمسة بسبيل نشر مختصره قريباً إن شاء الله .

#### ٢ ـ ونشرتنا له :

وقد أتيح للكتاب ، في زماننا هذا ، واحد من خيار المشتغلين بالتراث العربي ، هو الدكتور حاتم صالح الضامن ، حُبّب إليه الكتاب ، فجعله مادة رسالة عالية ، وأفرغ عليه من نتائج جهده وإخلاصه مابان معه الكتاب ، في نشرته الأولى ، من كثرة مايخرج إلى الناس من هذا التراث .

وحسبك بعظم الكتاب كلفة يتكلفها من ينتدب للعمل فيه ، فإذا علمت أنه قد رجع فيه إلى نسخ خمس ، يضاعفها وجوب المعارضة بمختصره وأعيان مآخذه ، إلى ماتقتضيه أسباب الضبط والتخريج وكتابة الحواشي من الرجوع إلى مئات المصادر والمراجع = علمت أن محققه قد حاول جسياً من الأمر ، وعلمت أنه قد ركب البحر .

فخرج الكتاب إلى الناس ، وانتفع به منهم من شاء له الله أن ينتفع ، وخرج المحقق من صدمة العمل فيه ، ونظر في أعطاف ماعمل ، فكان له عليه مستدرك ، لعله هو أول صانعيه ().

وللكتاب المخطوط ، ولاسيها إذا تعددت نسخه ، من الرهبة والوحشة مايعرف كل سارٍ في غياباته ومجاهله . بل ربها تغول الكلام بصاحبه كها تتغول براكبها الفلوات ، لايقف على حقائق مايعرض له فيها ، حتى يخرج منها .

وكان للأستاذ العلامة الثبت أحمد راتب النفاخ مستدرك ثانٍ (٠٠) ، تجد إشارة المحقق إليه ، وثناءه عليه ، في خاتمة مقدمته .

<sup>(</sup>٣) أعظم من الكتباب نفسه عدد أوراق ، كثرة سبل تحقيق نصه ، واختلافها ، مما لا يد للمحقق منه ؛ كاضطراره الى أن يرجع الى كتب القراءات ، والتفسير ، والحديث ، وشروحه ، وكتب غريبه ، وكتب السيرة ، وتسراجم الصحابة ، وتراجم رجال الحديث ، وكتب الطبقات ، والتاريخ ، ودواوين الشعر ، وكتب الأدب ، واللغة ، والمعربية ، وغير ذلك ، عما تكفي في الدلالة عليه نظرة الى الحواشي ، والى جريدة المراجع .

<sup>(</sup>٤) نحسب أن هذا المستدرك، أو قطعة منه، قد اشتملت عليه صورة مصححة من الجزء الثاني خاصة من المختاب. ومستدركنا نحن، بحمد الله، يتجاوز صورتي هذا الجزء: الأولى والمصححة.

<sup>(</sup>٥) بعض هذا المستدرك تصحيح لمواضع في الكتاب (إذ كان الأستاذ، حفظه الله، حين صنعه، لم يكن قد سرد الكتاب قراءة، ولا استوفى النظر فيه، وإنها قيد ماأطف له، من غير قصد ولا تتبع ولا استقصاء) = وسائره تخريج لجملة من شواهد الشعر. أو زيادة في تخريجها، مع مايعرض في تضاعيف ذلك من وجوه التحقيق، على طريقة الأستاذ المحررة المحكمة، على نحو زادت به حواشي التحقيق غنى وثروة وجالاً).

وقد كان المحقق ، حين طبع الكتاب ، بعيداً عن أن يقف بنفسه على تجارب طبعه ، فوقع في فهارسه خاصة من الخلل ، مالم يكن من وقوعه بد .

فأفضى الأمر إلى مؤسسة الرسالة ، وقد اجتمع للكتاب من وجوه التحقيق والتصحيح ، ومن دواعي التقويم والتحرير ، مأغراها باستئناف ماوقع إليها من ذلك ، ثم بمحاولة التأدي به إلى أقصى أشواطه ، بالقدر الذي تسمح ظروف العمل به . أملاً تأمله ، وغرضاً ترجو أن تنتهى إليه .

ويسر عليها ذلك أن المحقق قد دفع إليها ، خلقاً عالياً منه وسراوة نفس ، نسختين كان قد اعتدهما أصلين للكتاب، ، تستعين بهما على إخراجها الخاص بها له ؛ بعد إذ كان بعيداً ، هذه المرة أيضاً ، عن أن يباشر بنفسه إخراج عمله .

وشكرت المؤسسة له ذلك من فعله ، وشاركته احتفاءه بالكتاب ، ورغبته في أن يبرأ إلى الغاية المستطاعة ، في الظرف الواحد ، مما هو لازمة من لوازم العمل الإنساني ، واقعة ، مع ذلك ، بأسباب وقوعها ، لا محالة ؛ فعهدت بالعمل كله إلى ثقة عليه ، الأستاذ عز الدين البدوي النجار ، وهو أحد من لهم في هذا الشأن مشاركة ، ثم بابن الأنباري خاصة و بآثاره فضل عناية .

فعارض نص الكتاب بأصليه المخطوطين ، مستخرجاً ، بالمعارضة ، مايمكن استخراجه من وجوه الفائدة . ثم عرض ماكان في النص غلطاً لا شبهة في غلطه ، أو مبهاً عريقاً في إبهامه ، مما لم يُفِد المخطوطان في تعيين صوابه ، أو في إزالة الإبهام عنه = على مظانه من دواوين اللغة والأدب والعربية ، فصح له منه شيء كثير ، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه .

وقد كان من ثمرة ذلك ، مايسر مؤسسة الرسالة ، أن تقدمه إلى محقق الكتاب نفسه خاصة ، وإلى قارئي العربية عامة ، وماترى أنه مرحلة في خدمة الكتاب ، خدمة تكافىء مرتبته بين الكتب ، وتكافىء مرتبة مصنفه بين المصنفين .

وجملة ماوفقت إليه ، مما هو تنويه وبيان في آن :

١ ـ استدراك ماسقط في الطبعة الأولى في مواضع عدة ، استوى بها نظم

<sup>(</sup>٦) هما نسخة أسعد أفندي (أ) ، ونسخة فيض الله (ف) .

الكلام أحياناً ، وتم بها تمامه أحياناً أخرى . وعلى أن في الكتاب بعد ، مالا شك في اختلاله ، وفي أن فيه أسقاطاً لا ينتظم بدونها الكلام . وسترى ، إن شاء الله ، فضل بيان لهذا ولغيره من مشكلات الكتاب ، في مستدرك للأستاذ البدوي ، في خاتمة الجزء الثاني ، يضمنه بعض ما لعله قد فات تصحيحه عند الطبع ، وبعض ما حملت أسباب على ترك تصحيحه ، وعلى تأخير الكلام عليه .

٢ - تصحيح نص الكتاب ، وهو كتاب في اللغة والعربية أساساً ، إلى الغاية المستطاعة في الظروف التي لابست طبعه . تصحيح التحقيق عنينا ، لاتصحيح الطباعة والمطابع . وقد تهيأت للكتاب من هذا جملة حسنة ، تستغرق ماكان من غلط الطباعة في الطبعة الأولى - وقد عرفت أن المحقق لم يباشر بنفسه تصحيح كتابه - وماكان في الأصلين كليها ، أو في أحدهما ، غلطاً بحتاً ، لم تسعف المصادر المتاحة عند التحقيق الأول (١٩٧٧) في أن يُقترح الصواب فيه .

وقد بقيت ، في هذا النوع أيضاً ، مشكلات لم يتيسر حلها . فإن صادف القاريء الكريم من هذا شيئاً ، فهذا وجهه ، لا أنه لم يوقف عنده ، ولا على وجه الإشكال فيه (١٠) . وعلى أن التنبه للصواب من أحسن شيء قسمة بين الناس (١٠) ؛ فلم يتفق قط ، ولا يمكن أن يتفق ، أن تجد الصواب كله ، في الباب الواحد من أبواب العلم ، وقفاً على أحد ، كما قال الأول :

خليليَّ ليس الرأيُ في صدرِ واحدٍ أشيرا عليَّ اليومَ ماتبريانِ وإلى شبيه بهذا ذهب ديكارت في العصور الحديثة (١٠) . فلعله هو ، أعني قارىء الكتاب ، يوفق إلى مالم يوفق إليه من عمل فيه قديماً وحديثاً .

<sup>. (</sup> ٩ ) عند الناس ، إذ كانوا لا يتهارون فيه ، كها يتهارون في غيره ، فيها يذهب إليه مأثور شعبي قديم . ( ١٠ ) في سياق فلسفي خاص ، غير مانحن فيه ، إلا أنه يفضي إليه .

٣ ـ ترقيم الكتاب ترقياً جديداً البتة ، وترتيب مادته وفقره ، وتفصيلها ،
 على نحو يقرب معه مأخذه ، ويسهل النظر فيه .

وكتاب الزاهر هذا ، أثر من آثار سعة الرواية ، وغزارة المحفوظ ، عند ابن الأنباري (١١٠) . وهو ، كما تراه ، فيض متصل مطرد من النقول ، من أول الكتاب إلى آخره . ولهذا ماكان حسناً فيه ، إن شاء الله ، ترقيمه ذلك الترقيم ، وترتيب مادته وفقره ذلك الترتيب .

٤ - تمييز ما عرض له ابن الأنباري ، شارحاً ومفسراً ، برقم واحد متسلسل ، من أول الكتاب إلى آخره .

و\_ إثبات أرقام صفحات الطبعة الأولى على هوامش هذه الطبعة ، تخفيفاً
 عن القارىء وتيسيراً عليه ، كلها صادف إحالة في كتاب ، على طبعة الزاهر
 الأولى .

ونحسب أن هذا أحد مايحسن الأخذ به ، في كل نشرة لكتاب ، تقدمتها نشرة منه معتمدة كثيرة الوجود في أيدي الناس .

٦ ـ صنع فهارس ثلاثة جديدة : أحدها للآيات ، والأخر للحديث
 والأثر ، والثالث للمواضع والبلدان . وإعادة بناء فهرسي الشعر والرجز خاصة .

٧ - استغرقت العناية بنص الكتاب جملة الجهد المبذول فيه ، فلم يصحح في الحواشي ابتداء إلا مالا حَفْلَ به ، وإلا مادعا تصحيح النص إلى تغييره تغييراً يشاكل هذا التصحيح . وعلى أن جملة ماوقع من ذلك ، على قلته ، قد نبه عليه ، ليسلم للمحقق عمله ، وتبقى صورته له .

اليه . فيها خلا مواضع قليلة ، وقع أكثرها في الجزء الثاني من الكتاب ، أفردت من أرقام حواشي التحقيق بعلامة خاصة بها : (★) ، أو أدرجت في هذه الحواشي ، وأحيط مضمونها بحاصرتين : [ ] .

<sup>( 11 )</sup> مثله في هذا المعنى أكثر ماطبع من تصانيفه ، ك : « إيضاح الوقف والابتداء ، و« المذكر والمؤنث ، و « شرح السبع الطوال الجاهليات ، وه الأضداد ،

9 - وفي الكتاب بعض مالعله يخفى موضعه ، لاسيها عند من لم يقف على طبعته الأولى ، من مثل إدراج فائت المصادر والمراجع في فهرس المصادر والمراجع نفسه ، وتنزيله في منازله منه ، ليكونا شيئاً واحداً متسلسل الموادلان .

وإنها ذكرنا هذا ، تنبيهاً على مثله فيها يحسن من خدمة الكتاب ، أي كتاب . لا تكثراً به ، ولا رفعاً له إلى مرتبة مايصح تمييزه والتنويه بمثله .

١٠ ـ وربا كان هذا كله يسيراً هيناً ، بإزاء جانب ، نحن نعلم علم اليقين ، أنه حين يختل ، لوعة في كل قلب محقق ؛ عنينا أغلاط الطباعة ، حين يهدم غلط اللحظة الخاطفة ، مالعل المحقق قد أنفق في بنائه الساعات الطوال .
 و بعد :

فإن مؤسسة الرسالة ، تجدد شكرها للدكتور حاتم الضامن على سجاحة خلقه ، وللأستاذ عز الدين البدوي النجار ، حين تولى العمل كله : ضبطاً وإخراجاً وفهرسة وتصحيحاً ، ضارباً ، خلال ذلك ، مثلاً من أمثلة نكران الذات ، بإنفاقه من الوقت والجهد ، ماكان يفي بعمل مستقل آخر ، ينسب إليه وحده ، وللأستاذ العلامة أحمد راتب النفاخ ، أحد قلة قليلة في هذا الزمان ، يصح فيهم ، ماقاله في الجاهلية عروة بن الورد ، حتى كأنه من أجلهم قيل : أفرقُ جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراحَ الماء والماء بارد

وتشكر أُحيراً جنوداً مجهولين ، هم ، بصبرهم الطويل على تغييرات التصحيح التي لا تنتهي ، من وراء كل عمل في الطباعة متقن . وهذا شيء يعرفه جيداً العاملون في هذا الباب ، ولا يكاد يعرفه سواهم أحد .

1944 - 18.4



<sup>(</sup> ١٢ ) وتصحيح موضعي الصفحات : ( ٤٤٠ ـ ٤٤١ ) و ( ٤٤٣ ـ ٤٤٣ ) من هذا الفهرس ، بتأخير أولها ، وقد كان متقدماً ، عن الآخر .

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

لقد استدعت طبيعة البحث أن تنقسم هذه الرسالة على قسمين : قسم للدراسة وآخر للتحقيق .

تقع الدراسة في تمهيد وبابين ، سردت في التمهيد مصادر ترجمة ابن الأنباري مرتبة ترتيبا زمنياً .

أما الباب الأول فهو في فصلين : الأول في سيرة ابن الأنباري . تحدثت فيه عن اسمه ونسبه وولادته ونشأته وصفاته وشيوخه وتلاميذه ووفاته وثقافته . والثاني في آثاره . وقد أحصيت كتبه مع تصحيح نسبة بعض الكتب إليه .

أما الباب الثاني فيقع في ثلاثة فصول:

الأول في حركة التأليف في الأمثال .

والثاني في دراسة كتاب الزاهر . تحدثت فيه عن اسم الكتاب ، وسبب تأليفه ، ومنهجه ، والمآخذ عليه ، ومصادره ، وشواهده . ثم عن شخصية ابن الأنباري فيه ، وقيمة الكتاب ، وآثار السابقين فيه ، والعلاقة بين ابن الأنباري والزجاجي . وختمت هذا الفصل بأثر الزاهر في اللاحقين عليه .

والفصل الشالث خصصته للحديث عن مخطوطات الكتاب ، ثم أردفته بمنهجي في التحقيق .

وَأخيراً أقدم خالص شكري وامتناني لأخي العلامة الأستاذ أحمد راتب النفاخ الذي أتحفني مشكوراً بملاحظاته القيمة على الطبعة الأولى ، راجياً له كل خير . والله أسأل أن يوفقني الى مافيه الخير ، إنه سميع مجيب .

حاتم صالح الضامن

ايلول ۱۹۸۲

# تمهيد

# مصادر ترجمة ابن الأنباري مرتبة ترتيباً زمنياً:

- ـ الصولي (ت ٣٣٥ هـ) في الأوراق (أخبار الراضي والمتقى) .
  - الأزهري (ت ۳۷۰ هـ) في مقدمة تهذيب اللغة .
  - الزبيدي (ت ٣٧٩ هـ) في طبقات النحويين واللغويين .
    - ـ ابن النديم ( ت ٣٨٠ هـ) في الفهرست .
    - ـ المرزباني ( ت ٣٨٤ هـ) في المقتبس (نور القبس) .
- الثعالبي (ت ٢٩ هـ) في يتيمة الدهر ، نسب إليه خطأ قصيدة المصلوب .
  - ـ البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) في تاريخ بغداد .
  - ابن أبي يعلى (ت ٢٦٥ هـ) في طبقات الحنابلة .
    - السمعاني (ت ٥٦٢ هـ) في الأنساب.
    - ـ ابن خير الاشبيلي (ت ٥٧٥ هـ) في فهرسته .
  - أبو البركات الأنباري (ت ٧٧٥ هـ) في نزهة الألباء .
    - ـ ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) في المنتظم .
    - ياقوت الحموي (ت ٦٢٦ هـ) في معجم الأدباء .
  - ـ ابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ) في الكامل في التاريخ ، واللباب .
  - القفطي (ت ٦٤٦ هـ) في انباه الرواة والمحمدون من الشعراء .
    - ـ ابن خلكان (ت ٦٨١ هـ) في وفيات الأعيان .
    - ـ أبو الفداء (ت ٧٣٢ هـ) في المختصر في أخبار البشر .
- الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) في تذكرة الحفاظ والعبر في خبر من غبر ، ومعرفة القراء الكبار ، وسير أعلام النبلاء .
  - ابن مكتوم (ت ٧٤٩ هـ) في تلخيصه (هامش الانباه) .
  - ابن فضل الله العمرى (ت ٧٤٩ هـ) في مسالك الأبصار (هامش الانباه) .

- الصفدي (ت ٧٦٤ هـ) في الوافي بالوفيات .
- ـ ابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤ هـ) في عيون التواريخ (هامش الانباه) .
  - ـ اليافعي (ت ٧٦٨ هـ) في مرآة الجنان .
  - ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) في البداية والنهاية .
- عبد الباقي بن على (القرن الثامن الهجري) في اشارة التعيين (هامش الانباه) .
  - ـ الفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ) في البلغة في تاريخ أئمة اللغة .
  - ابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ) في غاية النهاية في طبقات القراء .
  - ابن قاضي شهبة (ت ٨٥١ هـ) في طبقات النحاة واللغويين .
    - ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) في لسان الميزان .
    - ابن تغرى بردى (ت ٨٧٤ هـ) في النجوم الزاهرة .
- السيوطي (ت ٩١١هـ) في بغية الوعاة . وطبقات الحفاظ ، والمزهر وتحفة الأديب في نحاة مغنى اللبيب .
  - ـ الداودي (ت ٩٤٥ هـ) في طبقات المفسرين .
  - طاش كبرى زادة (ت ٩٦٨ هـ) في مفتاح السعادة .
    - \_حاجى خليفة (ت ١٠٦٧ هـ) في كشف الظنون .
  - ابن العهاد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ) في شذرات الذهب.
    - الخوانساري (ت ١٣١٣ هـ) في روضات الجنات .
  - اسهاعيل باشا (ت ١٣٣٩ هـ) في هدية العارفين . منها
    - ومن المراجع :
    - ـ بروكلهان (ت ١٩٥٦ م) في تاريخ الأدب العربي .
      - الزركلي (ت ١٩٧٦ م) في الأعلام.
      - عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين .



# الباب الأول

سيرة ابن الانباري وآثاره

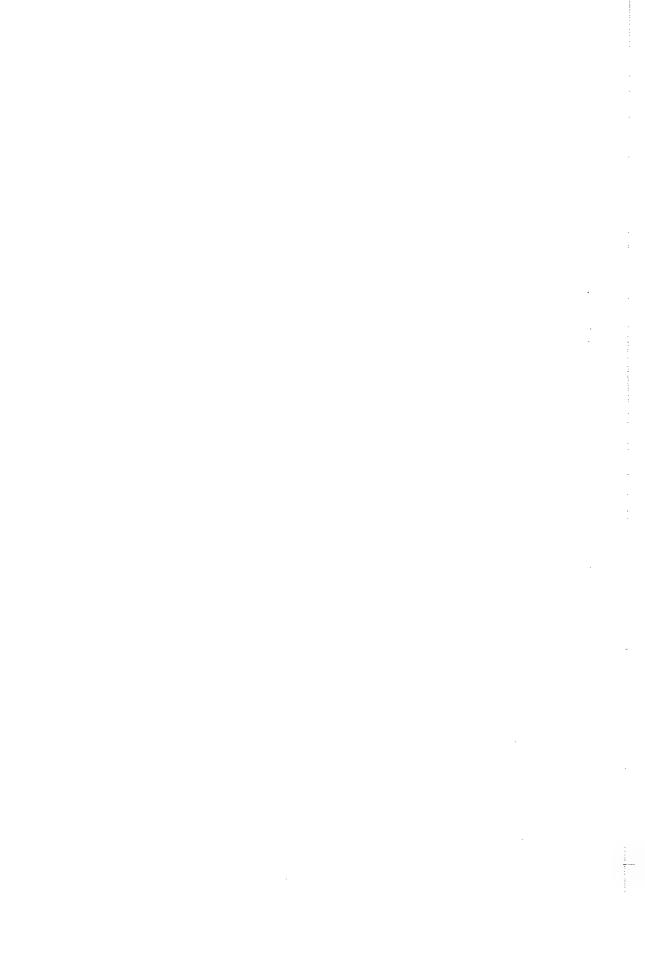

# سيرته

#### أسمه ونسبه:

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سياعة بن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري ، وكنيته أبو بكر (١) .

# ولادته ونشأته وصفاته:

ولد أبو بكر في الأنبار سنة احدى وسبعين ومائتين (١) . ورد على بغداد وهو صغير ، ونشأ في بيت علم ، إذ كان والده من كبراء علماء الكوفيين في عصره .

كان ذكياً فطناً عرف بكثرة حفظه . قال أبوعلي القالي عنه إنه كان يحفظ ثلثهائة الف بيت شاهد في القرآن . وسئل عن حفظه فقال : أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً (أ) . وحدث أنه كان يحفظ عشرين ومائة تفسير من تفاسير القرآن بأسانيدها (أ) . ومرض فعاده أصحابه فرأوا من انزعاج والده أمراً عظيمًا فطيبوا نفسه ، فقال : كيف لا أنزعج وهو يحفظ جميع ماترون ، وأشار الى خزانة مملوءة كتباً (ا) .

وروي أن جارية سألت عن تفسير شيء من الرؤيا ، فقال : أني حاقن . ثم مضى . فلما كان من الغد عاد وقد صار معبرا للرؤيا . وذلك أنه مضى من يومه ، فدرس كتاب الكرماني في التعبير " .

وهذه الأخبار ، وإن كان مبالغا فيها ، تدل على سعة حفظه وكثرة اطلاعه ، حتى قيل فيه : كان آية من آيات الله في الحفظ (^› .

ولم يكن ابن الأنباري يميل الى اللهو ومتع الحياة ، كان منصرفاً الى العلم ، لم يكن قلب تشغله امرأة عن البحث ولعل قصته في رد الجارية التي اشتراها له الخليفة الراضى دليل على ذلك (١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣/ ١٨١ ، والانباه : ٣/ ٢٠١ . (٤٠٥) الانباه : ٣/ ٢٠١

<sup>(</sup>٢) الانساب ٤٩ ب . (٦) معجم الأدباء ١٨/ ٣٠٧

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين واللغويين ١٥٣ .

<sup>(</sup>٧) نزهة الألباء ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٣/ ١٨٤ .

<sup>(</sup>٩) نزمة الألباء ٣٦٧ .

ولم يكن يميل الى الاكثار من الأكل ، وحينها سئل عن ذلك ، قال : أبقي على حفظي (١٠) .

ووصف بالبخل ، وكان ذا يسار وحال واسعة ولم يكن له عيال(١١)

وكان متواضعاً ، حكى الدار قطني (١٠٠) أنه . (حضر مجلس إملائه في يوم جمعة فصحف اسماً أورده في إسناد حديث ، إما كان حيان فقال حبان ، وإما كان حبان فقال حيان . قال الدار قطني : فأعظمت أن يحمل عن مثله ، في فضله وجلالته ، وهم ، وهبت أن أوقفه عل ذلك . فلما فرغ من املائه تقدمت إليه فذكرت له وهمه ، وعرفته صواب القول فيه وانصرفت . ثم حضرت الجمعة الثانية علسه فقال أبو بكر للمستملي : عرف جماعة الحاضرين أنا صحفنا الاسم الفلاني لما أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية ، ونبهنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا ، وعرف ذلك الشاب أنا رجعنا الى الأصل فوجدناه كما قال) .

وكان على صلة بالخليفة الراضي (١١) ، كان مؤدبا لأولاده . (١٠)وكان من أهل السنة حنبلي المذهب . (١١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ بغداد ۱۸۳/۳ .

<sup>(</sup>١١) طبقات النحويين واللغويين ١٥٤ .

<sup>(</sup>١٢) معجم الأدباء ١٨/ ٣٠٨ تذكرة الحفاظ ٨٤٣.

<sup>(</sup>١٣) الفهرست ١١٨ ، طبقات المفسرين ٢٢٢/٢ .

<sup>(</sup>١٤) توفي سنة ٣٢٩ هـ . (تاريخ الخلفاء ٣٩٣) .

<sup>(</sup>١٥) الانباه: ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>١٦) طبقات الحنابلة ٢/ ٦٩ .

#### شيوخه

أخذ ابن الأنباري عن كثير من النحاة واللغويين والقراء والمحدثين والمفسرين وروى عنهم . منهم :

- (١) أبوه القاسم بن محمد الأنباري (وفيات الأعيان ٣٤١/٤)، معجم الأدباء (١) أبوه القاسم بن محمد الأنباري (وفيات الأعيان ٣٤١/١٦).
  - (٢) أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (تاريخ بغداد ١٨٢/٣) ، نزهة الألباء ٢٢٨) .
- (۳) اسماعيل بن اسحاق القاضي (تاريخ بغداد ۱۸۲/۳ ، طبقات المفسرين (۳) . (۱۰۰/۱ ) .
  - (٤) أحمد بن الهيثم البزاز (معرفة القراء الكبار ٢٢٥) .
  - (٥) أحمد بن سهل الأشناني (طبقات القراء ٢/ ٢٣٠).
  - (٦) ادريس بن عبد الكريم (طبقات القراء ٢/ ٢٣٠).
    - (٧) الحكيم الترمذي (لسان الميزان ٥/١٠).
  - (٨) محمد بن يونس الكديمي (طبقات المفسرين ٢ / ٢٢٦).
    - (٩) محمد بن هارون التهار (معرفة القراء الكبار ٢٢٥) .
    - (١٠) محمد بن أحمد بن النضر (تاريخ بغداد ١٨٢/٣).
      - (١١) الحسن بن الحباب (طبقات القراء ٢ / ٢٣٠) .
    - (۱۲) سليان بن يحيى الضبى (طبقات القراء ٢/ ٢٣٠).
    - (۱۳) محمد بن يحيى المروزي (طبقات القراء ٢/ ٢٣٠).
  - (١٤) أحمد بن سعيد الدمشقي (البخلاء للبغدادي ١٩٥) .
    - (١٥) ابراهيم بن موسى (تفسير القرطبي ١/٥٨) .
      - (١٦) عبد الله بن بيان (الموشح ١٦٠) .
      - (١٧) أحمد بن حسان (الزاهر ٢/١٩٨٠).

<sup>(</sup>本) الأرقام بالنسبة للزاهر تشير الى أوراق المخطوطة الأصل ، وبها أنّا اتخذنا نسخة فيض الله أصلاً ثانياً بعد انتهاء نسخة أسعد أفندي فسنشير الى الأولى بالرقم (١) والى الثانية بالرقم (٢) .

(١٨) عبد الله بن محمد بن ناجية (أمالي القالي ٢/٣١٠) .

(١٩) بشر بن موسى (المعجم في بقية الأشياء ٣٠) .

(۲۰) أبو الحسن بن براء (نوادر القالي ۱۵۸) .

(٢١) عبد الله بن خلف الدلال (نوادر القالي ١٥٨).

(۲۲) على بن محمد بن أبي الشوارب (الزاهر ٢/٥٠) .

(٢٣) أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني (ذيل الأمالي ١٤١) .

· (٢٤) أبو جعفر محمد بن عثمان (نوادر القالي ١٧١) .

(٢٥) محمد بن المرزبان (التطفيل ٤١) .

(۲٦) أحمد بن منصور (التطفيل ١٠٦).

(۲۷) أحمد بن عبد الله (أمالي الزجاجي ١٩٠).

(٢٨) خلف بن عمرو العكبري (أمالي القالي ٢٨٢/٢) .

(٢٩) موسى بن على الختلى (أمالي القالي ٢/١٣٥) .

(٣٠) أبو جعفر أحمد بن الحسين (الزاهر ٢/١٧٩) .

(۳۱) محمد بن عيسى الهاشمي (الزاهر ۲۱۲/۲).

(۳۲) محمد بن عبد الله (الزاهر ۱۹۸/۲).

(٣٣) أبو الحسن الأسدي (ذيل الأمالي ٢) .

(٣٤) أبو الحسن أحمد بن عبد الله (ذيل الأمالي ٢٩) .

(٣٥) الحسن بن عليل العنزي (نوادر القالي ١٥٧) .

(٣٦) أبو عبد الله المقدمي القاضي (أمالي القالي ٢/٣٠٧).

(٣٧) أبو العباس بن مروان الخطيب (أمالي القالي ٢ / ٣٠٠) .

(٣٨) عبد الله بن عمر بن لقيط (البخلاء للخطيب البغدادي ٥٨) .

(٣٩) أبو بكر بن دريد (أمالي القالي ٢٧٢/١).

## تلاميذه:

درس على أبي بكر وروى عنه علماء كثيرون، من لغويين ونحويين وقراء ومفسرين ورواة شعر وأخبار . وسأشير الى هؤلاء مقدماً المشهورين منهم :

- (١) أبو القاسم الزجاجي (وفيات الأعيان ٣/١٣٦) .
  - (٢) أبو جعفر النحاس (طبقات المفسرين ٧/١٦) .
    - (٣) أبو على القالي (طبقات القراء ٢ / ٢٣١).
- (٤) أبو الفرج الأصبهاني (مواضع كثيرة من كتابه: الأغاني) .
  - (٥) ابن خالويه (طبقات القراء ٢ / ٢٣١) .
  - (٦) أبو منصور الأزهري (تهذيب اللغة ٢٨/١) .
  - (٧) أبو أحمد العسكري (التصحيف والتحريف ٣٢٧).
    - (٨) المرزباني (الموشح ٢٢٦).
- (٩) المعافي بن زكريا (الجليس الصالح ق ١٣ ، ٢٨ ، ٣٢ . . . )
  - (١٠) أبو الحسن الدار قطني (طبقات المفسرين ٢/٢٦) .
  - (١١) ابن حيويه محمد بن العباس الخزاز (البخلاء للبغدادي ٦٠).
    - (١٢) محمد بن عزيز السجستاني (طبقات المفسرين ٢/١٩٤).
      - (١٣) أبو الحسين بن البواب (الانباه: ٢٠٢/٣).
      - (١٤) محمد بن الحسن المأمون (البخلاء للبغدادي ١٩٥) .
        - (١٥) سهل بن أحمد الديباجي (التطفيل ١٠٦) .
      - (١٦) عبد الواحد بن أبي هاشم (طبقات القراء ٢ / ٢٣٠).
      - (١٧) أحمد بن نصر الشذائي (معرفة القراء الكبار ٢٢٥) .
  - (١٨) محمد بن أحمد أبو مسلم الكاتب (معرفة القراء الكبار ٢٢٥) .
    - (١٩) أبو الفتح بن بدهن (طبقات القراء ٢ / ٢٣٠) .
    - (٢٠) أحمد بن محمد الجراح (تاريخ بغداد ١٨٢/٣).
  - (٢١) عبد العزيز بن عبد الله الشعيري (طبقات القراء ٢/٢٣١).
    - (۲۲) صالح بن ادريس (طبقات المفسرين ۲/۲۲) .

(٢٣) ابراهيم بن علي بن سيبخت (طبقات القراء ٢٣١/٢).

(٢٤) محمد بن عبد الله بن أخي ميمي (طبقات المفسرين ٢٢٦/٢) .

(٢٥) عبد الحميد بن محمد بن ضرار (المعجم في بقية الأشياء ٣٠).

(٢٦) محمد بن معاوية بن عبد الرحمن الأندلسي (تاريخ علماء الأندلس ٦٧/٢) .

#### \* \* \*

#### وفاته:

توفي في بغداد سنة ثمان وعشرين وثلثمائة ودفن في داره(١). وروى الزبيدي(١) وياقوت(١٠)أن وفاته كانت سنة سبع وعشرين وثلثمائة والأول أصح وأثبت(١)، وعليه أكثر أصحاب الطبقات(١).

#### ثقافته:

كان ابن الأنباري متلون الثقافة ، فقد كانت له معرفة واسعة بعلوم القرآن والحديث واللغة والنحو والشعر . وكان معنياً بالغريب والرواية عن علماء البصريين والكوفيين والأعراب .

كان يملي في ناحية من المسجد وأبوه في ناحية أخرى (١). ولم يكن يملي من كتاب وإنها من حفظه (١)، وكان ذلك دأبه في كل ماروي عنه من العلم في كتبه المصنفة، وأماليه اللغوية والنحوية، والأخبار والأحاديث والتفاسير والأشعار (١).

وقد كثر الدارسون عليه وحضروا مجالسه التي كانت مخصصة في أيام معلومة . فقد ذكر القالي ١٠٠ أنه كان يقرأ على أبي بكر (الغريب المصنف و (الألفاظ) في يوم الثلاثاء من كل أسبوع . وذكر الدار قطني ١٠٠٠ أنه كان يملي في يوم الجمعة أيضاً .

<sup>(</sup>١) الفهرست ١١٨ . (٢) طبقات النحويين واللغويين ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الانباه: ٢٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) طبقات الحفاظ ٣٤٩ ، طبقات المفسرين ٢/ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٦) طبقات المفسرين ٢/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٢١٣/١٨ .

<sup>(</sup>۲۰۲/۳ : ۱۲۰۲/۳ .

<sup>(</sup>٩) فهرسة ابن خبر (٣٢٨) .

<sup>(</sup>١٠) معجم الأدباء ١٨/١٨ .

وعلم ابن الأنباري وثقافته وشهرته كانت من الأسباب التي دعت الخليفة الراضي بالله الى استقدامه لتأديب أولاده(١١) .

وكان له شعر ، قال ياقوت(١١٠) : ولابن الأنباري شعر لطيف . فمن ذلك قوله :

إذا زيد شرأ زاد صبراً كأنها هو المسك مابين الصلاية والفهر فإن فتيت المسك يزداد طيب على السحق والحر اصطباراً على الضر

وقال القفطي (١٣): والشعر المروي عنه قليل فمنه :

واستحكمت لي عقد الود ما أولع الأيام بالسبعد

حين ترديت رداء الهـوي فرقت الأيام مابينا وقوله أيضاً:

ولم يبق إلا أن تزول الـركائب فردت علينا أعين وحواجب ولما رأيت البين قد جد جده وقفنــا فسلمنـا سلام مخالس

والتبس الأمر على الثعالبي (١٠) فنسب إليه قصيدة تائية في رثاء الوزير ابن بقية (١٥) لما قتل وصلب. والقصيدة لأبي الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الأنبارى١١٥ .

ويحسن هنا أن أذكر قول الأزهري(١٧) في أبي بكر : (ومنهم أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النحوي ، وكان واحد عصره ، وأعلم من شاهدت بكتاب الله ومعانيه وإعرابه ، ومعرفة اختلاف أهل العلم في مشكله . وله مؤلفات حسان في علم القرآن . وكان صائناً لنفسه ، مقدماً في صناعته ، معروفاً بالصدق حافظاً، حسن البيان عذب الألفاظ . لم يذكر لنا إلى هذه الغاية من الناشئين بالعراق وغيرها أحد يخلفه أو يسد مسده) .

<sup>(</sup>١١) الانباه : ٣/٣٠٠ . (١٣) المحمدون من الشعراء ٢٣٨.

<sup>(</sup>١٢) معجم الأدباء ١٨/ ٣١١ . (١٤) يتيمة الدهر ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>١٥) الوزير محمد بن محمد بن بقية ، قتلة عضد الدولة وصلبه سنة ٣٦٧ هـ . (وفيات الأعيان ٥/١١٨) .

<sup>(</sup>١٦) وفيا الأعيان ٥/ ١١٨ .

<sup>(</sup>١٧) تهذيب اللغة ١/ ٢٨ .

# الفصل الثاني

# آثاره

خلف ابن الأنباري كتباً كثيرة في علوم القرآن والحديث واللغة والنحو والأدب ، وقد أحصيت له هذه الكتب ، وهو أول احصاء شامل ، وهي :

## المطبوعة :

- (١) الأضداد : وقد طبعه هوتسما في ليدن ١٨٨١ ، وطبع في القاهرة سنة ١٩٠٧ ، ثم طبع بتحقيق أبي الفضل ابراهيم في الكويت ١٩٦٠ .
- (٢) ايضاح الوقف والابتداء: طبع بتحقيق محي الدين عبد الرحمن رمضان بدمشق 19٧١.
- (٣) شرح الألفات المبتدآت في الأسماء في الأسماء والأفعال: نشره أبو محفوظ الكريم المعصومي في مجلة المجمع بدمشق م ٣٤ جـ ٢ -٣.
- (٤) شرح خطبة عائشة أم المؤمنين في أبيها : نشرها د . صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمي بدمشق م ٣٧ جـ ٣ .
- (٥) شرح ديوان عامر بن الطفيل: نشره لايل في ليدن ١٩١٣ ثم أعادت دار صادر طبعه عن هذه النشرة.
- (٦) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : طبع بتحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ١٩٦٣ .
- (٧) مسألة في التعجب: نشرها د . محي الدين توفيق في مجلة آداب الرافدين . ١٠/٥
- (A) الهاءات في كتاب الله : نشر بتحقيق نوار محمد حسن آل ياسين بعنوان (جزء مستخرج من كتاب الهاءات) في مجلة البلاغ ٤ ـ ٥ بغداد ١٩٧٦ .

# المخطوطة :

- (٩) الأمالي: ذكر المرحوم الزركلي في الأعلام ٢٢٧/٧ أنه اطلع على قطعة منها كتبت في المدرسة النظامية ببغداد وعليها خط الحافظ عبد العزيز بن الأخضر سنة ٦٠٩. ولم يشر الى مكان وجودها .
- (١٠) الزاهر في معاني كلمات الناس: وهو موضوع تحقيقنا وسيأتي الحديث عنه مفصلا.
- (١١) شرح غاية المقصود في المقصور والممدود لابن دريد : مخطوطة في دار الكتب المصرية ضمن مجموع رقمه ٧٧٥ مجاميع .
- (١٢) قصيدة مشكل اللغة وشرحها : منها نسختان في دار الكتب الظاهرية وثالثة في مكتبة البلدية بالاسكندرية ورابعة في جامعة بيل .
- (١٣) المذكر والمؤنث : حققه الاستاذ طارق الجنابي في رسالته عن أبي بكر الأنباري ، بغداد ١٩٧٧ .

# كتب أخرى لم نقف عليها:

- (١٤) أخبار ابن الأنباري : ذكره ابن خير في فهرسته ٣٩٨ .
- (10) أدب الكاتب: ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٢٠٨/٣ والقفطى في الانباه: ٢٠٨/٣.
  - (١٦) الحاء: ذكره البكري في معجم مااستعجم ٩٨.
- (١٧) الرد على الملحدين في القرآن : ذكره المؤلف في كتابه الأضداد ٢٨٢ و ٢٨٨ و وفيه : الرد على أهل الالحاد في القرآن .
- (١٨) الرد على من خالف مصحف عثبان : ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٢١٨/٣ والداودي في طبقات المفسرين ٢٢٩/٢ . وهو في تاريخ بغداد ١٨٢/٣ ووفيات الأعيان ٢٤١/٤ : الرد على من خالف مصحف العامة .
  - (19) رسالة في شرح معاني الكذب: ذكرها البغدادي في الخزانة ٩/٣.

- (٢٠) شرح حديث أم زرع : ذكره ابن خير في فهرسته ١٩٧ .
- (٢١) شرح الأعشى : ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٣/١٨ .
- (٢٣) شرح شعر النابغة : ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ١١٨ ٣١٣/ ٨٠.
  - (٢٤) شرح شعر النابغة الجعدي : ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ .
- (٢٥) شرح غريب كلام هند بن أبي هالة التيمي في صفة رسول الله ﷺ : ذكره ابن خير في فهرسته ١٩٧ .
- (٢٦) شرح قصيدة بانت سعاد: ذكره المالكي في تسمية مارود به الخطيب دمشق (ينظر الخطيب البغدادي للعش) والبغدادي في الخزانة ١٠/١ و ٨/٤ و دهب الأخ طارق الجنابي في رسالته عن ابن الأنباري الى أنها ليست له وانها هي لأبي البركات الأنباري المتوفى سنة ٧٧٥ هـ . ولو كانت لأبي البركات فكيف ورد بها الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ دمشق ؟
- (٢٧) شرح الكافي : ذكره ياقوت في معجم الأدباء ٣١٢/١٨ والقفطي في الانباه : ٢٠٤/٣ وابن خلكان في وفيات الأعيان ٢٠٤/٣ .
- (٢٨) شعر الراعي : ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٣/١٨ .
- (٢٩) الضمائر الواقعة في القرآن : ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن ٢ / ٢١٢ و ٢٤/٤ .
- (٣٠) غريب الحديث: ذكره المؤلف في الزاهر ٢٤٨/٢ وابن النديم في الفهرست المراه ١١٨ /٣١٢/ وياقوت في معجم الأدباء ٢١٨/١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٢/١٨ والفيروز والقفطي في الانباه: ٣٤٢/٣ وابن خلكان في وفيات الأعيان ٢٤٨/٣ والفيروز آبادي في البلغة في تاريخ أئمة اللغة ٢٤٥ والداودي في طبقات المفسرين ٢٢٩/٢ . . .

- (٣١) الكافي النحو: ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ والقفطي في الانباه: ٢٠٨/٣ والداودي في طبقات المفسرين ٢/٢٩/ .
- (٣٢) اللامات : ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٨) . ٣١٣/١٨
- (٣٣) المجالسات : ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء . ٣١٣/١٨ .
- (٣٤) المشكل في الرد على أبي حاتم وابن قتيبة: ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ١٨٤/٣ وياقوت في معجم الأدباء ٢٠٤/٨ ، والقفطي في الانباه: ٣٠٤/٣ والصفدى في الوافى بالوفيات ٣٤٥/٤ .
- (٣٥) المشكل في معاني القرآن: ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ والخطيب في تاريخ بغداد ١١٤ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٢/١٨ والقفطي في الانباه: ٣٠٨/٣ والداودي في طبقات المفسرين ٢/٢٩٢. وقد أجمعوا جميعاً على أنه لم يتمه
  - (٣٦) المصاحف: ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ٣٥٤.
- (٣٧) المقصور والممدود: ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وابن خير في فهرسته ٢٠٨/٣ وياقـوت في معجم الأدباء ٣١٣/١٨ والقفـطي في الانباه: ٣٠٨/٣ والداودي في طبقات المفسرين ٢/٢٩/٢.
- (٣٨) الموضح في النحو: ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٨/٣ والقفطي في الانباه ٢٠٨/٣ .
- (٣٩) نقض مسائل ابن شنبوذ: ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ (وقد حُرَف فيه الى: بعض مسائل ابن شموذ؟) وياقوت في معجم الأدباء ٣١٣/١٨ والقفطي في الانباه: ٣٠٨/٣ وأبو شامة المقدسي في المرشد الوجيز ١٨٧ والداودي في طبقات المفسرين ٢٠٩/٢ . . .
  - (٤٠) النوادر : ذكره البكري في اللآلي ١٥٩ و ٢٢٨ . وهو بخط أبي على .

- (٤١) الهجاء: ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٣/١٨ والقفطي في الانباه: ٣٠٨/٣ والداودي في طبقات المفسرين ٢٢٩/٢.
  - (٤٢) الواسط : ذكره ابن الشجري في أماليه ١٤٨/٢ .
- (٤٣) الواضح في النحو: ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣٤٥/١ والصفدي في الوافي بالوفيات ٤/٥/١ والداودي في طبقات المفسرين ٢/٩/٢ .
- (٤٤) وذكر الزركشي في البرهان ٢٨/٢ والسيوطي في الاتقان ٣/٥٩ أنّه ألف كتاباً في الناسخ والمنسوخ . ولم أقف على ذكر له عند غيرهما .

# كتب نسبت اليه ضلة:

(۱) كتاب الأمثال: نسبه إليه الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات ٢٤٥/٤. وهو لأبيه فيها ذكر ابن النديم في الفهرست ١١٨، وياقوت في معجم الأدباء ٢٨/٣ والقفطى في الانباه: ٢٨/٣ وابن خلكان في : الوفيات ٢٤١/٤ .

والذي أوقع الصفدي في هذا الوهم ، هو أن ترجمة أبيه كانت مع ترجمته في الفهرست والوفيات . وقد وقع في نفس الوهم الأستاذ عبد السلام هارون حينها ذكر في مقدمة تحقيقه لشرح القصائد السبع الطوال : ٨ ، أن كتاب الأمثال ذكره ابن خلكان منسوباً الى أبي بكر . وليس هذا بصحيح ألبتة ، فابن خلكان نسبه الى أبيه في أثناء ترجمة أبي بكر .

(٢) خلق الانسان: نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات ٢٤٥/٤ وتابعه الفيروز آبادي في البلغة في تاريخ أئمة اللغة ٢٤٦. وهو لأبيه كها ذكر ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٧/١٦ والقفطي في الانباه: ٣/٨ وابن خلكان في وفيات الأعيان ٤/٣٤١. وقد جانب الصواب العلامة الاستاذ عبد السلام هارون حينها ذكر أن ابن خلكان نسبه الى بكر. والصواب أنه نسبه الى أبيه.

- (٣) خلق الفرس: نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات ٢٤٥/٤ وتابعه الفيروز آبادي في البلغة في تاريخ أئمة اللغة ٢٤٦. وهو لأبيه كها ذكر ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٧/١٦ والقفطي في الانباه: ٣٨/٣ وابن خلكان في وفيات الأعيان ٢٤١/٤ . وكرر الاستاذ هارون وهمه فقال أن ابن خلكان نسبه الى أبي بكر والصواب خلافه. ولعل سبب الوهم هو ماذكرنا سابقاً.
- (٤) عجائب علوم القرآن: مخطوط في مكتبة البلدية بالاسكندرية ومنه مصورة في معهد المخطوطات. وتم نسخ الكتاب سنة احدى وخسين وستهائة. وقد نسب الى أبي بكر في فهرس المعهد، وهو ليس له، إذ فيه نقول تعود الى القرن الخامس الهجري أولاً، وفيه ذكر لكتاب له أسهاه: التلقيح في غرائب علوم الحديث، وليس لأبي بكر كتاب بهذا الاسم ثانياً.
- (٥) شرح المفضليات : نسبه إليه ابن النديم في الفهرست ١١٨ والأنباري في نزهة الألباء ٣١٤ وياقوت في معجم الأدباء ٢١٨/ ٣١٢ .

وهو وهم منهم جميعاً ، فإنه إنها روى هذا الشرح عن أبيه الذي صنع هذا الشرح بنفسه ، كما يظهر ذلك جلياً في مقدمة الكتاب . ولقد جاز على الاستاذ أبي الفضل ابراهيم هذا الوهم في مقدمة تحقيقه لكتاب الأضداد .

|  | : |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | : |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | ٠ |
|  | ٠ |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | - |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | - |
|  |   |
|  | ٠ |
|  |   |
|  | 1 |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

# الباب الثاني

حركة التأليف في الأمثال و دراسة كتاب الزاهر

# الفصل الأول

# حركة التأليف في الأمثال

نشطت حركة التأليف في الأمثال في أوائل العصر الأموي ، وسأورد فيها يأتي أسهاء الأعلام اللين ألفوا في الأمثال ، مشيراً الى وماصل الينا منها :

(١) صُحار بن عياش العبدي (ت بعد ٦٠ هـ) :

كتاب الأمثال . ذكره ابن النديم في الفهرست ١٣٨ .

- (٢) علاقة بن كريم (أو كُرْسُم أو كُرْشُم) الكلابي (كان حيا قبل سنة ٦٤ هـ): كتاب الأمثال ، ذكره ياقوت في معجم الأدباء ، وقال عنه انه في خمسين ورقة ونقل عنه البكرى في فصل المقال ٣٦٤ .
- (٣) عبيد بن شَرْيَة الجرهمي (ت نحو ٦٧ هـ): كتاب الأمثال . ذكره ابن النديم في الفهرست ١٣٨ ، وذكره أيضاً ياقوت في معجم الأدباء .
- (٤) أبو عمرو بن العلاء (ت نحو ١٥٤ هـ): كتاب الأمثال . ذكره حمزة في الدرة الفاخرة ٥٠٦ ، والميداني في مجمع الأمثال ١/٤ .
  - (٥) الشرقي بن القطامي (ت ١٥٨ هـ):
    كتاب الأمثال ، ذكره الميداني في مقدمة مجمع الأمثال ١/١ .
- (٦) المفضل الضبي (ت نحو ١٧٨ هـ): أمثال العرب ، وهو أقدم كتاب وصل الينا في الأمثال ، وقد طبع بمطبعة الجوائب سنة ١٣٠٠ هـ في ست وثمانين صفحة ، ثم طبع ثانية في القاهرة ١٩٠٩ م .
- (٧) يونس بن حبيب البصري (ت ١٨٢ هـ) : كتاب الأمثال ، ذكره ابن النديم في الفهرست ٦٩ والقفطي في الانباه

٤/٧١ . وقد اقتبس منه حمزة الأصبهاني في كتابه : الدرة الفاخرة ٣١١ .

#### (٨) مؤرج السدوسي :

كتاب الأمثال . نشر مرتين ، الأولى بتحقيق د أحمد الضبيب بالرياض سنة ١٩٧١ ، والثانية بتحقيق د . رمضان عبد التواب في القاهرة ١٩٧١ .

#### (٩) النضر بن شميل (ت ٢٠٤ هـ) :

كتاب الأمثال . نقل عنه حمزة في الدرة الفاخرة ٢٧٨ والميداني في مجمع الأمثال . 47٤/١

#### (١٠) أبو عبيدة (ت نحو ٢١٠هـ) :

كتاب الأمثال . نقـل عنه حمزة في الدرة الفاخرة ١٣٧ ، ٥٠٦ والبكري في فصل المقال ١٠٨ . وذكره ابن خير في فهرسته ٣٤١ باسم : المجلة في الأمثال .

(١١) أبو زيد الأنصاري (ت ٢١٥ هـ): كتاب الأمثال ، ذكره ابن خير في فهرسته ٣٧١ والميداني في مجمع الأمثال ٤/١ وذكره ابن منظور في اللسان (غرر) .

### (١٢) الأصمعي (ت ٢١٦ هـ):

كتاب الأمثال . نقل عنه حمزة في الدرة الفاخرة ٥٥، ٢١١ والمعري في الفصول والغايات ٤٣٣ .

## (١٣) اللحياني (ت بعد ٢١٥ هـ) :

كتاب الأمثال ، نقل عنه حزة في الدرة الفاخرة ٥٥ .

#### (1٤) سعدان بن المبارك (ت ٢٢٠ هـ):

كتاب الأمثال . ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ٢٠٣/٩ والقفطي في الانباه : ٢/٥٥ .

## (١٥) أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ) :

كتاب الأمثال . ذكره ابن خير في فهرسته ٣٣٩ ، ٣٤٤ والرعيني في برنامجه ٤٥ وغيرهما . طبع منه قسمان الثامن والسابع عشر في غوطا ١٨٢٦ ، وطبع في

التحفة البهية في الجوائب ١٣٠٢ هـ . ومنه نسخ مخطوطة ويعكف على تحقيقه منذ سنين د . رودلف زلهايم .

(١٦) ابن الأعرابي (ت ٢٣١ هـ):

تفسير الأمثال . ذكره القفطي في الإنباه : ٣/ ١٣١ والسيوطي في بغية الوعاة . ١٠٦/١

(١٧) التوزي (ت ٢٣٣ هـ):

كتاب الأمثال ، ذكره القفطى في الانباه ١٢٦/٢ .

(۱۸) ابن السكيت (ت ٢٤٤ هـ):

كتاب الأمثال ، نقل عنه حمزة في الدرة الفاخرة ٥٠٧ . وذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان ٦/٠٠ .

(١٩) محمد بن حبيب (ت ٢٤٥ هـ) :

كتاب الأمثال. نشر محمد حميد الله قطعة منه في مجلة المجمع العراقي م ٤ لسنة ١٩٥٦ بعنوان (من كتاب الأمثال عن محمد بن حبيب). ونقل عنه حمزة في الدرة الفاخرة ٥٦. ويسميه ابن النديم: الأمثال على أفعل.

(۲۰) الزيادي (ت ۲٤٩ هـ):

كتاب الأمثال ، ذكره ابن النديم في الفهرست ٩٢ والقفطي في الانباه :

(٢١) أبو عكرمة الضبي (ت ٢٥٠ هـ) :

كتاب الأمثال ، حققه د . رمضان عبد التواب ، دمشق ١٩٧٤ .

(٢٢) الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ):

كتاب الأمثال ، ذكره ياقوت في معجم الأدباء ١٠٩/١٦ .

(۲۳) ابن قتيبة (ت ۲۷٦ هـ):

حكم الأمثال . ذكره ابن النديم في الفهرست ١٢٢ .

(٢٤) أبو جعفر أحمد من محمد البرقي (ت ٣٨٠ هـ) :

كتـاب الأمثـال ، ذكـره الطوسي في فهرسته ٣٨ . وابن شهر اشوب في معالم العلماء والصفدي في الوافي بالوفيات ٣٩١/٧ .

## (٢٥) المفضل بن سلمة (٣١) :

الفاخر. طبع جزء من الكتاب بعنوان: (غاية الأرب في معاني مايجري على ألسن العامة في أمثالهم ومحاوراتهم من كلام العرب) ضمن خمس رسائل، مط الجوائب، استانبول ١٣٠١هـ، ثم طبعه كاملًا ستوري في ليدن ١٩١٥. ثم طبعه الطحاوي في القاهرة ١٩٦٠ وحدى منه مثلين.

## (٢٦) ثعلب (ت ٢٩١ هـ) :

كتاب الأمثال ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٧ والقفطي في الانباه : ١/١٥٠ وحاجى خليفة في كشف الظنون ١/١٥٠ .

(۲۷) أبو محمد الانباري (ت ۳۰۶ هـ) :

كتاب الأمثال . ذكره ابن النديم في الفهرست ١١٨ وياقوت في معجم الأدباء ٣١٧/١٦ والقفطى في الانباه ٣٨/٣ .

#### (۲۸) نفطویه (ت ۳۲۳ هـ) :

كتاب الأمثال . ذكره ابن النديم في الفهرست ١٢٧ وياقوت في معجم الأدباء / ٢٧٧ والقفطى في الانباه ١/١٨٠ .

(٢٩) أبو بكر بن الأنباري (ت ٣٢٨ هـ) :

الزاهر في معاني كلمات الناس. وسيأتي الحديث عنه مفصلا.

(٣٠) المنذري محمد بن أبي جعفر (ت ٣٢٩ هـ) :

كتاب زيادات أمثال أبي عبيد . ذكره ياقوت في معجم الأدباء ١٨ /١١٠ .

(٣١) ابن سَمْكَة القمي (ت نحو ٣٥٠ هـ) :

جامع الأمثال. ذكره القفطي في الانباه ١/٢٩. واقتبس منه السيوطي في المزهر ١/٤٩٤. معه ٥٠٤ وشرح شواهد المغنى ٧٤٧.

(٣٢) حمزة الأصبهاني (ت نحو ٣٥١ هـ) : الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة .

حققه عبـد المجيد قطامش في القـاهرة ١٩٧١ ـ ٧٧ . وهو نفسه المسمى : كتاب الأمثال على أفعل كما ورد في بعض المخطوطات .

## (٣٣) أبو على القالي (ت ٣٥٦ هـ) :

كتاب أفعل ، نشره محمد الفاضل بن عاشور في تونس ١٩٧٢ . وشكك في نسبته اليه د . رمضان عبد التواب في هامشه ص ١٨٦ من كتاب الأمثال العربية القديمة لزلهايم .

### (٣٤) الخالع (ت ٣٨٨ هـ):

كتاب الأمثال . ذكره ياقوت في معجم الأدباء وحاجي خليفة في كشف الظنون ١٥٠/١

### (٣٥) زيد بن رفاعة (ت نحو ٣٧٣ هـ) :

كتاب الأمثال . نشر في حيدر آباد ١٣٥١ هـ . وقد شكك في نسبته د . زلهايم (ينظر الأمثال العربية القديمة ٢٠٦ ـ ٢٠٨) .

## (٣٦) أبو أحمد العسكري (ت ٣٨٢ هـ) :

الحكم والأمثال ، ذكره ياقوت في معجم الأدباء ٢٣٦/٨ والقفطي في الانباه ٣١٢/١ .

## (٣٧) أبو هلال العسكري (ت **٣٩**٥ هـ) :

جمهرة الأمثال ، طبع أكثر من مرة اخرها \_ وهي المعتمدة \_ بتحقيق أبي الفضل وقطامش في القاهرة ١٩٦٤ .

(٣٨) أبو الندى الغندجاني محمد بن أحمد (كان شيخ الأسود الغندجاني المتوفى نحو ٢٣٠) :

كتاب الأمثال . انفرد بذكره مرتبن الميداني في مجمع الأمثال ، وذكر له أمثالًا كثيرة الأسود الغندجاني في فُرحة الأديب غير أنه لم يشر الى كتابه .

### (٣٩) الاصطخري (؟):

كتاب الأمثال ، انفرد بذكره الميداني في مجمع الأمثال ١/٣٣١ . ولم اهتد الى هذا الاصطخري ، ومن شهر بهذه النسبة ثلاثة علماء : "

١ ـ الحسن بن أحمد الاصطخري ، (ت ٣٢٨ هـ) .

٢ - ابراهيم بن محمد الاصطخري (ت ٣٤٦ هـ) .

٣ ـ علي بن سعيد الاصطخري (ت ٤٠٤ هـ) .

## (٤٠) الثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) :

كتاب الأمثال ، ويسمى الفرائد والقلائد ، ويسمى أيضاً العقد النفيس ونزهة الجليس ، طبع مراراً ، وهو من أمثاله الخاصة .

### (٤١) الميكالي (ت ٤٣٦ هـ):

كتاب الأمثال ، نشره د . زكي مبارك في القاهرة ١٣٤٤ . وهو من اختياراته الخاصة .

### (٤٢) الواحدي (ت ٦٨ هـ):

الوسيط في الأمثال ، طبع بتحقيق د . عفيف محمد عبد الرحمن ، الكويت ١٩٧٥ .

### (٤٣) البكري (ت ٤٨٣ هـ):

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . وهو شرح لأمثال أبي عبيدة ، طبع بتحقيق د . احسان عباس ود . عبد المجيد ، ط۲ ، ۱۹۷۱ .

### (٤٤) الميداني (ت ١٨٥ هـ):

مجمع الأمثال . طبع أكثر من مرة ، والطبعة المعتمدة في بحثنا هي طبعة محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة ١٩٥٩ .

## (٤٥) الزنخشري (ت ٥٣٨ هـ) :

المستقصى في أمثال العرب ، طبع في حيدر آباد ١٩٦٢ .

## (٤٦) يوسف بن طاهر الْخَوَيِّي (ت ٩٤٥ هـ) :

فرائد الخرائد ، في الأمثال . رتبة على حروف أخرى في كوبريلي ، رقمها ١٣٤٦ .

### (٤٧) الوطواط (ت ٧٧٣ هـ):

غرر الأقوال ودرر الأمثال ، ذكره البغدادي في هدية العارفين ، ومنه نسخة مخطوطة في استانبول .

(٤٨) أبو البركات الأنباري (ت ٧٧٥) هـ):

فرائد الفوائد ، مخطوط في مكتبة أحمد الثالث باستنبول برقم ٢٧٢٩ . وهو من أمثاله الخاصة . ونشر بتحقيقنا في مجلة البلاغ .

(٤٩) ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) :

كتاب الأمثال ذكره الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة ١ / ٤٢٠ .

(٥٠) محمد بن عبد الرحمن بن أبي البقاء العكبري (ق ٨ هـ) :

عجمع الأقول في معاني الأمثال ، منه مصورة في مكتبة الأوقاف ببغداد ، برقم ١٧٣ .

(10) أبو عيينة بن المنهال (؟) : قال القفطي في الانباه ١٦٧/٤ : (أحد العلماء باللغة ، وصنف ، فمن تصنيفه : الأمثال السائرة) . ولم أقف على ترجمة أو ذكر له .

\* \* \*

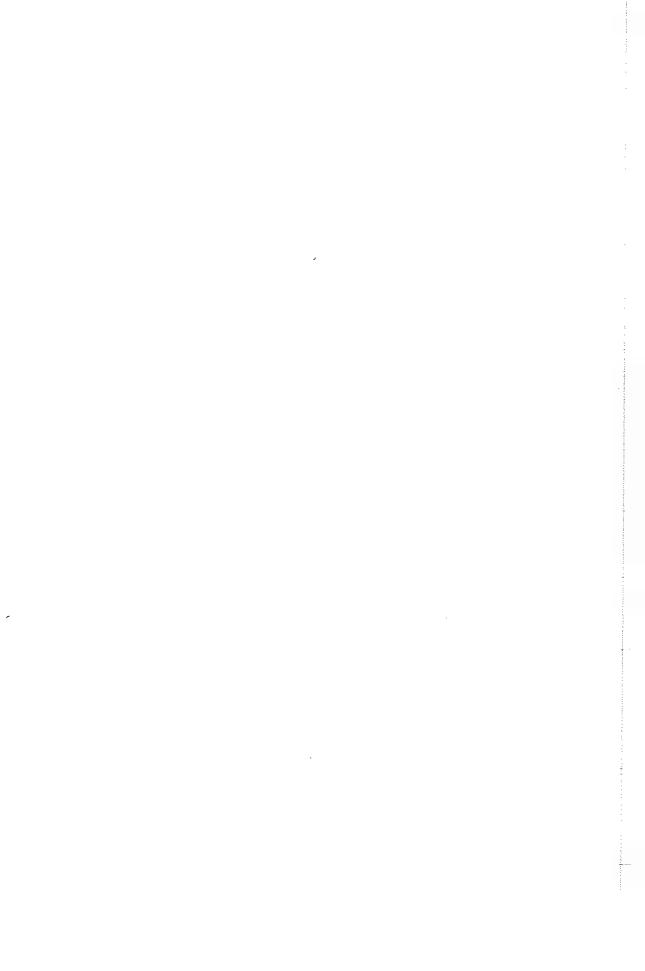

# الفصل الثاني

# دراسة كتاب الزاهر

## اسم الكتاب:

ذكر الكتاب في أغلب الكتب باسم الزاهر فقط (١) ، وهو مانميل إليه .

وورد اسمه في بعض المخطوطات: الزاهر في معاني كلمات الناس ، والزاهر في معاني الكلام الذي يستعملها الناس ، والزاهر في معاني الكلمات التي يستعملها الناس ، وذكره الفيروزابادي ، باسم: الزاهر في اللغة .

## سبب التأليف:

أحس أبو بكر بحاجة الناس الى ضرورة تفهم ما يجري بينهم من كلام في الحياة الدينية والدنيوية ، وكان هذا الدافع حافزاً له على تأليف الكتاب . قال في مقدمته : (إن من أشرف العلم منزلة ، وأرفعه درجة ، وأعلاه رتبة ، معرفة مايستعمله الناس في صلواتهم ودعائهم وتسبيحهم وتقربهم الى ربهم ، وهم غير عالمين بمعنى مايتكلمون به من ذلك . . . ومتبع ذلك تبيين ما تستعمله العوام في أمثالها ومحاوراتها من كلام العرب وهي غير عالمة بتأويله ، باختلاف العلماء في تفسيره . .) (٧٠) .

## منهج الكتاب:

للزاهر منهج محدد ، فهو معجم يعرض الأقوال والأمثال من غير نظام ولا ترتيب . ويبدأ بطريقة عرضه لهذه الأقوال بذكر القول ثم يبدأ في شرحه . ونعرض مثلًا واحداً لذلك :

<sup>(</sup>١) الانباه: ٣/ ٢٠٨ ، مطلع الفوائد ١٧ ، القول المقتضب ٢١ ، ٢٣ . . الخ .

<sup>(</sup>٢) نسخة جامعة ييل . (٥) نسخة قوله .

<sup>(</sup>٣) نسخة لاله لي . (٦) البلغة في تاريخ أثمة اللغة ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) نسخة كبريلي . (٧) الزاهر ٧/١ .

وقولهم : مافي الدار صافر

قال أبو يكر: فيه قولان:

يقال : مافي الدار شيء يصفر به . قالوا : فمعنى صافر : مصفور . كما يقال : ماء دافق ، فيكون معناه : ماء مدفوق ، وسر كاتم ، معناه : سر مكتوم .

والقول الثانى : أن يكون المعنى : ما بالدار أحد . قال الشاعر :

خلت المنازل مابها ممن عهدت بهن صافره وهذا الطريقة هي المتبعة في الزاهر من أوله الى آخره .

وفيها يأتي نبين أبرز السهات التي توضح منهجه :

(١) يشرح القول أو المثل ، ويبين غريب مفرداته ، مستشهداً على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث والشعر . ونعرض مثلًا على ذلك :

وقولهم: مأيدري من طحاها

قال أبو بكر: قال أبو عبيدة: معناه مايدري من بسطها. يقال: طحا الله الأرض ودحاها: أي بسطها، قال الله عز وجل: «والأرض بعد ذلك دحاها» ومعناه : بسطها . وقال زيد بن عمرو بن نفيل :

دحاها فلم رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا وأنشد أبو عبيدة :

> أنشد كل مسلم شهاده هل كان منكم في الحياس ساده أو ملك تدحيى له إسياده

معناه : تبسط له وسادة ، فأبدل من الواو لما انكسرت همزة . ويقال : قد طحا قلب فلان في اللهو: إذا تطاول وتمادي. قال علقمة بن عبدة: طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب ١١٠

<sup>(</sup>٨) الزاهر ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٩) الزاهر ١/٧٦ .

(٢) يذكر أقوال العلماء في المسائل التي يوردها من غير تعليل لها . جاء في الزاهر ١/٠٠ :

## وقولهم : مابه قلبة

قال أبو بكر: فيه ثلاثة أقوال:

قال الطائي : معناه مابه شيء يقله فيتقلب من أجل تقلقله على فراشه لحزنه وغمه . .

وقال الفراء : ما به قلبة ، معناه : مابه وجع يخاف عليه منه . .

وقال الأصمعي : أصل القلبة في الدواب ، يقال : ما بالفرس قلبة أي : ما به وجع يقلب حافره من أجله . .

وقال الأصمعي : ما به قلبة معناه : ما به داء . قال : وهو مأخوذ من القلاب ، وهو داء يصيب الابل في رؤوسها فيقلبها الى فوق .

(٣) يذكر أقوال العلماء من بصريين وكوفيين دونها تعصب ظاهر . بل ربها ذهب الى تأييد البصريين في بعض المسائل .

قال في الزاهر ١ /١٣٦ :

وقال الأصمعي : تركه جوف حمار ، معناه : لا خير فيه ، ولا يوجد فيه شيء ينتفع به . وذلك أن جوف الحمار لاينتفع منه بشيء ، ولا يؤكل من بطنه شيء . ومما يدل على صحة قول الأصمعي قول امرىء القيس :

وَخُـرْقٍ كَجُوفِ العَيْرِ قَفْرٍ قطعتهُ بِأَتَلَعُ سَامٍ سَاهُمِ السَّطَرِفُ حَـــانِ فالعير : الحمار .

وقال في الزاهر ١٣٧/١ :

وقولهم : أخذه أخذ سبعة

قال أبو بكر: قال الأصمعي : معناه : أخذخ أخذ سبعة بضم الباء ، والسبعة اللبوءة ، فسكن الباء .

ومما يدل على صحة قول الأصمعي أن طلحة بن مصرف وغيره قرأوا: «وماأكل السبع إلا ماذكيتم» بتسكين الباء .

(٤) لا يخلي كتابه من كثير من القضايا اللغوية كالأضداد والاتباع والإبدال والتثنية والتذكير والتأنيث والمقصور والممدود .

قال في الزاهر ١٧٠/١ :

والجلل حرف من الأضداد، يكون العظيم ويكون اليسير وقال في ١٧١/١

شعبت الشيء اذا فرقته ، وشعبته اذا جمعته . وهذا الحرف من الأضداد(١٠) .

وقال في ٢/٥٠/ :

فلان جائع نائع : قال أكثر أهل اللغة : النائع هو الجائع ، وقالوا : هذا إتباع كقولهم : شيطان ليطان ، وحسن بسن ، وعطشان نطشان (١١) .

وقال في الزاهر : ١٩٤/٢ :

والرجز بالزاي ، يقال هو الرجس بالسين ، معناه كمعناه . والزاي والسين أختان في هذا الموضع وفي قولهم : الأزد والأسد ، ولزق به ولسق به .

وقال في ١٩٧/١ :

وقولهم : قد ذهب من فلان الأطيبان :

قال أبو بكر : معناه : قد ذهب منه الأكل والنكاح . والأطيبان من الأشياء التي جاءت مثناة لا يفرد واحدها على مثل معناه في التثنية .

من ذلك : ماعندنا الا الأسودان ، يراد بالأسودين التمر والماء . الليل والنهار . والخافقان : المشرق والمغرب . والمذروان : طرفا الأليتين . والحيرتان : الكوفة والبصرة ، والموصلان : الموصل والجزيرة . . .

وقال في ۱۹۲/۲ :..

<sup>(</sup>١٠) وينظر أيضاً : ١/ ١٥٦ ، ٢/ ١٤٢ ، ١٥٥ ، ٢٤٠ . .

<sup>(</sup>١١) وينظر أيضاً : ٢٠١، ١٩٤/ . ٢٠١ .

فالسبيل: الطريق، يذكر ويؤنث.. والطريق بمنزلة السبيل يذكر ويؤنث.

وقال في ٢/٤٧٤ : . .

والجدا في هذا المعنى مقصور ، يكتب بالألف ، والجداء : الغناء ، ممدود ، وكل ممدود يكتب بالألف .

(٥) يعتمد كثيراً في شروحه على أقوال أهل التفسير والحديث . قال في ١ /١٨٧ :

## وقولهم : هو في معيشة ضنك :

قال أبو بكر: قال أبو عبيدة: الضنك الضيق . . . وقال الله عز وجل: « ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا » قال قتادة: المعيشة الضنك: جهنم . وقال الضحاك: المعيشة الضنك: الكسب الحرام . وقال عبد الله بن مسعود: المعيشة الضنك: عذاب القرر .

(٦) يعرض لكثير من المسائل النحوية والصرفية . وقد أشار الى ذلك في مقدمته : ٣/١.

(ولن أخليه مما استحسن إدخاله فيه من النحو والغريب واللغة والمصادر والتثنية والجمع) .

قال في ١/١٩ :

وقولهم للذي يقدم من الحج : متبروراً ماجوراً .

قال أبو بكر: فيه وجهان: مبروراً مأجوراً بالنضب على الـدعـاء. أي جعلك الله مبروراً مأجوراً.

والوجه الآخر: أن ينصب على الحال. فيكون المعنى: قدمت مبروراً ماجوراً. وأجاز النحويون مبرور مأجور بالرفع، على معنى: أنت مبرور مأجور.

وذكر في : ٦/١ ، خمسة أوجه من الأعراب في : لا حول ولا قوة الا بالله . وقال في ٣٢/١ ، في : ولا اله الا الله . فيه أربعة أوجه من النحو . . . وفي الكتاب بحوث نادرة عن كاد وبلى ونعم وهلم ومهم وحاشا وبضع (١١٠) ، وبحوث كثيرة عن المنادى (١١٠) ، وكثير من قضايا النحو (١١٠) .

وتضمنت بحوثه شواهد نادرة سأعود اليها عند التحدث عن أهمية الكتاب . وفي الاشتقاق والقضايا الصرفية ذكر كثيراً منها. قال في ٢٢١/٢ : في استكانوا ، وفي اشتقاقه قولان :

أحدهما أنه استفعلوا ، من كان يكون ، أصله : استكونوا ، فحولت فتحة الواو الى الكاف ، وجعلت ألفاً ، لانفتاح ماقبلها ، وتحركها في الأصل ، كها قالوا : استقام ، وأصله : استقوم .

والقول الآخر: أن استكان: افتعل من السكون. لأن من صفة الخاضع تقليل الكلام. فكان أصل الحرف على هذا الجواب: استكن الرجل، فوصلت فتحة الكاف بالألف. لأن العرب ربها وصلت الضمة بالواو والفتحة بالألف والكسمة بالياء (١٠) . . .

- (٧) لا يخلو الكتاب من بحوث كثيرة في خلق الانسان(١١) .
- - (٩) وفيه أيضاً بحوث نادرة عن اشتقاق أسماء البلدان(٢٠) .
- (١٠) يرد على أقوال العلماء ويناقشها . فقد رد على أبي زيد ١٠٠) وعلى أبي

<sup>(</sup>١٢) ينظر الزاهر ٢/ ١٥١ ، ١٦٠ ، ٢٠٩ ، ٢١٢ ، ٢١٨ ، ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١٣) الزاهر ٢٠٨/٢ .

<sup>(</sup>۱٤) ينظر الزاهر ۱/ ۷۰، ۲۲۲، ۱۷۸ ، ۲۱۲٪ .

<sup>(</sup>١٥) وينظر أيضاً ١/ ٩٢ في اشتقاق آية ، و ١/ ١٦٨ في اشتقاق ذرية ، و ٢/ ٢٠٩ في اشتقاق الملائكة . .

<sup>(</sup>١٦) ينظر الزاهر ٢/١٥٧ . ١٧٥ ، ٢٤٨ . ٢٤٨ . .

<sup>(</sup>١٧) الزاهر ٢/ ١٧٠ ـ ١٧٢ . .

<sup>(</sup>۱۸) الزاهر ۱۹۸/ .

<sup>(</sup>١٩) الزاهر ٢/ ١٦٩ .

<sup>(</sup>۲۰) الزاهر ۲/۱۱۹ - ۱۹۸ ، ۲٤۷ .

<sup>(</sup>٢١) الزاهر ١/ ٩٨ .

عبيد (٢٢) وعلى أبي حاتم (٢٢) وعلى قطرب (٢١) وعلى سيبويه (٢٥) وعلى ابن قتيبة (٢٦) . وسأعود الى ذلك عند الحديث عن شخصية ابن الأنباري في الزاهر .

(١١) يورد خبر المثل أحياناً ، فقد ذكر قصة الأمثال التالية :

لن تعدم الحسناء ذاما :

فلان يرتع :

مافیهما حظ لمختار :

قد قيل ذلك ان حقاً وان كذباً فها اعتذارك من قول إذا قيلا

117/4

ندم ندامة الكسعي :

سبق السيف العذل: : ١٨٩/٢

هو أطمع من أشعب : هو أطمع من أشعب

العاشية تهيج الآبية :

أفرخ روعك :

الصيف ضيعت اللبن:

لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه :

أسرع من نكاح أم خارجة :

قد حلم الأديم:

أنجز حرما وعد :

لو ترك القطا لنام :

ماء ولا كصداء:

<sup>(</sup>۲۲) الزاهر ۱۰/۱.

<sup>(</sup>۲۳) الزاهر ۲۱۲/۲ .

<sup>(</sup>٢٤) الزاهر ١٤٧/١ .

<sup>(</sup>٢٥) الزاهر ٢/ ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢٦) الزاهر ٢/١٥٤ ، ١٥٥ ، ٢١٩ ، ٢٢٣ ، ٢٤٠ .

ونراه حينها يذكر هذه الأمثال يذكرها بسند الرواية . قال مثلا في المثلين : أنجز حرما وعد ، وماء ولا كصداء : . . وأخبرني أبي قال : حدثنا أبو بكر العبدي وأحمد بن عبيد قالا : حدثنا ابن الأعرابي عن المفضل قال : . .

(١٢) يذكر رأيه في كثير من القضايا اللغوية والنحوية وقضايا التفسير والحديث . وسنتحدث عن ذلك عند الحديث عن شخصيته في تأليفه .

(۱۳) كشير التكرار . فربها وجدنا المثل أو القول قد كرر أكثر من مرة . وسنتحدث عن ذلك في مآخذنا على الكتاب .

(١٤) يذكر الأقوال أحياناً غفلًا دون ذكر أصحابها .

(١٥) ينبه كثيراً على أقوال العامة وأخطائهم . وهو بهذا يعتبر من كتب التصويب اللغوي .

قال في ٩/١ : والجد في هذا الحظ ، وهو الذي تسميه العامة البخت .

وقال في ١٠/١: ومنه قولهم: هو عالم جداً، بكسر الجيم، معناه: هو عالم

حقا حقا، والعامة تخطىء فتفتح الجيم.

وقال في ١/٩٥١ : وقولهم : رجل شحاث : قال أبو بكر : هذا مما يخطىء فيه العوام فيقولونه بالثاء ، والصواب : رجل شحاذ بالذال

وقال في ١٥٧/١ :

وقــولهم : قد دخــل في خمار النــاس : قال أبــو بكــر : هذا مما يخطىء فيه العــوام فيقولون : غــار بالغين .

وقال في ١٦٩/٢ : والفرزدق معناه في كلامهم الفتوت ، وهو الذي تسميه العامة : الفتيت ٢٠٠٠ .

(١٦) يكثر من ذكر القراءات القرآنية . وستأي بعض الأمثلة من هذه القراءات .

(١٧) كان يعتمد أحياناً على ذكر السند ، ويتركه أحياناً أخرى .

<sup>(</sup>۲۷) وينظر أيضاً : ۲/۱۲، ۲۸، ۲۰۱ .

## مآخذ على كتاب الزاهر:

لايخلو أي كتاب من أوهام أو أخطاء ، فسبحان من لا يخطىء . وحين قرأت كتاب الزاهر ، وأمعنت في دارسته ، وجدت فيه المآخذ التالية :

أُولًا : كثير التكرار ، ربها تكرر عنده القول أو المثل أكثر من مرة . جاء في ١٩٦/١ : وقولهم : قد داهن فلان فلاناً :

قال أبو بكر: معناه: قد أبقى على نفسه ولم يناصحه. حكى اللحياني عن العرب: ماأدهنت الاعلى نفسك، بمعنى: ماأبقيت الاعلى نفسك. وأنشد الفراء:

# من لي بالمزرر السيلامة صاحب إدهان وألق آلق

الألق استمرار لسان الرجل بالكذب ، واستمراره في السير . يقال : ولق يلق ولقا. وقرأت عائشة : ﴿إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنتَكُمْ ﴾ بفتح التاء وكسر اللام . على معنى : إذ تستمر ألسنتكم بالخوض في ذلك والكذي فيه .

ومن قرأ : اذا تلقونه بالسنتكم ، أراد : يتلقاه بعضكم عن بعض .

وقرأ اليهاني: ﴿إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنتِكُمْ ﴾ ، بضم التاء، على معنى: إذ تذيعونه وتشيعونه .

وقال في ١٩٣/٢ : وقولهم : قد داهن فلان فلاناً :

قال أبو بكر: قال بعض أهل اللغة: معناه: أظهر له ماأضمر غيره. فكأنه بين الكذب على نفسه ، قال الله تبارك وتعالى: «ودوا لو تدهن فيدهنون». أراد بالإدهان: الكذب. وقال في موضع آخر: «أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» ، أراد: أتكذبون. وقال الشاعر:

من لي بالمزرر الميلامق صاحب إدهان وألق آلق وينظر على سبيل المثال القول: فلان يهاتر فلاناً ، في ١/٩٧١ و ١٩٤/٢ ، والقبول: قد داريت البرجل، في ١/١٥١ و ١٩٢/٢ ، والقبول الحديث ذو شجون، في ١/٦٥١ و ١٩٠/١ .

ثانياً: يذكر الأقوال أحياناً غفلاً من غير ذكر أصحابها:

قال في ١/٣٥ : قال بعض نحويي البصرة . وهو المبرد .

وقال في ١٤٦/٢ : قال بعض أهل اللغة . وهو الأصمعي .

وقال في ١٩٣/١ : وقال بعض أهل اللغة . وهو الزجاج .

وقال في ١٩٧/٢ : وقال بعض أهل العلم . وهو الطبري .

ثالثاً: نقل نصوصا كثيرة عن الأيام والليالي والشهور ، وغريب الحديث ، والغريب المصنف ، وغريب الحديث لابن قتية ، وأدب الكاتب ، ومعاني القرآن واعرابه ، بلا اشارة الى ذلك . وسيرد الحديث عن ذلك مع الأمثلة .

رابعاً: وقع في أوهام قليلة لا تقلل من قيمة الكتاب:

١ ـ جاء في ١٠٢/١ : قال ذو الرمة . وصوابه : الكميت .

٢ ـ جاء في ١٧٦/١ : قال الراعي . وصوابه : ذو الرمة .

٣ ـ جاء في ١٥٣/٢ : ابراهيم النخعى . وصوابه : ابراهيم التيمي .

٤ \_ جاء في ٢ / ١٥٣ : قال علقمة بن عبدة . وصوابه : عبدة بن الطبيب .

نسب بيتاً الى الفرزدق في ٢ / ١٦٤ وصوابه لسبيح بن رباح .

٦ \_ نسب حديثاً الى النبي (على) في ١/٥٥١ . وصوابه للامام على .

٧ \_ نسب في ١ /١٦٥ بيتاً الى الهذلي . وصوابه لأبي عريف الكليبي .

٨ ـ جاء في ١٧٨/١ : المنخل الهذلي . وصوابه : المنخل اليشكري .

### مصادر الكتاب:

نقل ابن الأنباري كثيراً من الأقوال عن النحاة واللغويين : بصريين وكوفيين وعن المفسرين والمحدثين ، ولم يذكر كتب هؤلاء الذين أفاد منهم وسأذكر فيها يأتي أسهاء العلهاء الذين أخذ عنهم .

## البصريون :

ابن أبي اسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وهارون الأعور ويونس بن حبيب وسيبويه واليزيدي وقطرب وأبو عبيدة وأبو زيد الأنصاري والأخفش (سعيد بن مسعدة) والأصمعي ومحمد بن سلام وأبو حاتم السجستاني والمازني وابن قتيبة والمبرد . . .

## الكوفيون:

المفضل الضبي وأبو جعفر الرؤاسي والكسائي والفراء وأبو عمرو الشيباني وهشام الضرير والقاسم بن بشار الأنباري واللحياني وأبو عبيدة وابن الأعرابي وابن السكيت وسلمة بن عاصم وثابت أبي ثابت ومحمد بن الجهم والكرنباني والرستمي وعبد الله بن شبيب وثعلب وأبو الحسن بن البراء . . .

## الإعراب والرواة:

أبو الدينار وأبو العالية وأبو خيرة العدوي أبو ثروان والسدري والمدائني والزبير ابن بكار والرياشي .

## رواة التفسير والحديث :

ذكر أقوال كثيرين منهم ، وسأشير الى قسم منهم وهم :

ابن عباس ، عكرمة ، الضحاك ، مقاتل بن سليمان ، طاووس ، سعيد بن جبير ، الحسن البصري ، الأعمش ، سعيد بن المسبب ، جابر بن عبد الله ، ابن مسعود ، شريح ، شريك ، ابراهيم النخعي ، الرهري ، قتادة ، أم سلمة ، عائشة ابراهيم الحربي ، أبو هريرة ، أبو ذر . . .

وقد أشرت في الحواشي الى كثير من المصادر التي نقل عنها أبو بكر . ولا نعلم فيها إذا كان نقله عن طريق مباشر أو غير مباشر .

\* \* \*

ومن الواضح أن أبا بكر قد أفاد افادة كبيرة ومباشرة من الفاخر ، وغريب الحديث ، والغريب المصنف ، وكتاب الأمثال لمؤرج ، وكتاب الأمثال لأبي عكرمة ، وأمثال العرب للضبي ، وغريب الحديث لابن قتيبة ، وأدب الكاتب ، والأيام والليالي والشهور ، ومعاني القرآن للفراء ، وتهذيب الألفاظ ، ومعاني القرآن واعرابه للزجاج ، وتفسير الطبري . وسنذكر أمثلة على ذلك علماً بأني أشرت الى ذلك في الحواشي :

### ١ \_ قال ابن قتيبة في غريب الحديث ١٤/١ :

والاستنجاء التمسح بالأحجار ، وأصله من النجوة وهو ارتفاع من الأرض . وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته تستر بنجوة ، فقالوا : ذهب يتغوط اذا أتى الغائط ، وهو المطمئن من الأرض لقضاء الحاجة . ثم سمي الحدث نجواً ، واشتق منه : قد استنجى ، إذا مسح موضعه أو غسله .

وقال أبو بكر في ١٨/١ :

قد استنجى الرجل ، معناه : قد تمسح بالأحجار . وأصل هذا من النجوة ، والنجوة ماارتفع من الأرض ، فكان الرجل اذا أراد قضاء الحاجة طلب النجوة من الأرض ليستتربها ، فكانوا يقولون : قد مر فلان ينجو ، أي يطلب مكاناً مرتفعا ، كما قالوا : قد مر يتغوط أي يطلب الغائط ، والغائط ماطمأن من الأرض . ثم سمي الحدث نجواً وغائطاً . والأصل ماذكرنا .

٢ ـ ونقل أبو بكر أقوالا للزجاج من غير ذكر له .

قال في ١ /١٢٦ ، ١٩٣ : قال بعض أهل اللغة . وهو الزجاج في كتابه : معاني القرآن واعرابه ١ /٣٨٤ و ٢ /٢٢ .

وقال في ١/٨٤ : وقال آخرون . وهو قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه في ١/١٤ .

- ٣ \_ ونقل أبو بكر في ٢٣٨/٢ \_ ٣٩ أقوال الفرّاء في أسماء الشهور والأيام من كتابه الأيام والليالي والشهور: ص ٦ ١٧ .
  - ٤ ونقل عن تفسير الطبري في ٢ /١٩٧ من غير ذكر له .
- و و نقل كثيراً عن غريب الحديث لأبي عبيد . وقد أشرت الى هذه النقولات الكثيرة في الحواشي . وكان أبو بكر يشير الى أبي عبيد أحياناً ، ويهمل الاشارة أحياناً أخرى . وسأذكر نموذجاً واحداً فيها يأتي :

جاء في غريب الحديث ١٨٣/٢ - ٨٤ :

وقال أبو عبيد في حديث النبي عليه السلام أنه عطس عنده رجلان ، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر ، فقيل له : يارسول الله ، عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر ؟ فقال : إن هذا حمد الله ، وإن هذا لم يحمد الله .

قوله: شمت ، يعني دعاله . كقولك: يرحمكم الله ، أو يهديكم الله ويصلح بالكم .

والتشميت : هو الدعاء ، وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له .

ومنه حديثه الآخر: أنه لما أدخل فاطمة عليها السلام على على عليه السلام قال لها: لا تحدثا شيئاً حتى آتيكها. فأتاهما فدعا لهما وشمت عليهما ثم خرج . وفي هذا الحرف لغتان: سمت وشمت، والشين أعلى في كلامهم وأكثر. وقال أبو بكر في الزاهر ٢/ ١٨١:

وقولهم: قد شمت العاطس:

قال أبوبكر: معناه: قد دعوت له فقلت: يرحمك الله. وفيه لغتان معناهما كلتاهما الدعاء: شمت العاطس وسمته بالشين والسين، والشين أعلى وأفصح.

جاء في الحديث: (أن النبي (ﷺ) عطس عنده رجلان ، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر ، فسئل عن ذلك فقال : إن هذا حمد الله فشمته ، وإن هذا لم يحمد الله فلم أشمته ) .

ويدل على أن التشميت معناه الدعاء حديث النبي (ﷺ): (أنه لما أدخل فاطمة على على ، قال لهما : لا تحدثا شيئاً حتى آتيكما ، فأتاهما فدعا لهما وشمت عليهما وانصرف) . فشمت معناه كمعنى دعا ، إلا أنه نسق عليه لخلاف لفظه .

٣٥٦ عن الغريب المصنف : ٧٤ ، وعن تهذيب الالفاظ ٣٥٦ ،
 ولم يشر اليهما .

٧ ـ ونقل عن كتاب الخيل للأصمعي من غير ذكر له .

قال الأصمعي في كتابه الخيل: ٣٧٧:

الغرة : وهي بياض الجبهة . فإذا صغرت فهي قرحة . فإذا استطالت وانصبت فهي شمراخ . فاذا انتشرت قيل : غرة شادخة . .

وقال أبو بكر في الزاهر ٢/٢١٠ :

غر محجلة : الأغر من الخيل : الأبيض موضع الجبهة ، فإن صغرت فهي قرحة ، وإن استطالت فهي شمراخ ، وإن انتشرت فهي غرة شادخة . . .

## شواهد الكتاب:

أولاً: القرآن الكريم:

استشهد ابن الأنباري في شرحه للمواد اللغوية والتدليل على معانيها بآيات من القرآن الكريم ، وقد زخر بها الكتاب .

واحتج بالقراءات القرآنية للدلالة على المعنى ، وهو كها نعلم من المعنيين بعلم القراءات . وكان يؤكد على عدم مخالفة المصحف الامام عند ذكره لبعض هذه القراءات .

جاء في ٢٧/١ : وقرأ أبو حرام العكلي : «فظلتم تفكنون» ، قال أبو بكر : ولا يجوز لأحد أن يقرأ بهذه القراءة لأنها تخالف المصحف .

وجاء في ١٨٢/٢ : ويجوز لا يضركم ، بضم الضاد وتسكين الراء . ومانعرف له إماما .

### ثانياً: الأحاديث الشريفة:

استشهد بكثير من أحاديث النبي (ﷺ) وأحاديث الصحابة ، وكان جل اعتهاده فيها على كتاب غريب الحديث لأبي عبيد . وكان أحياناً يذكر السند .

ثالثاً: الأشعار والأرجاز:

أكثر أبو بكر من الاستشهاد بالأشعار والأرجاز \. وقد نسب قسمًا مما استشهد به وترك الآخر غفلًا .

ونلاحظ فيها استشهد به روايات عزيزة نادرة تخالف رواية الدواوين وقد بذلت جهدي في تبيان هذه الخلافات لأنها مهمة جداً . وقد كان جل استشهاده بشعر من يحتج بشعرهم ، وربها أخل بذلك . فمثلًا استشهد في ١/٨٦ بأبيات لمسلم بن الوليد وفي ١/٣/١ ببيت لبشار .

وخرجت كثيراً من الأبيات . ومع مابذلت من جهد فقد ندت عني أبيات كثيرة ، هي من عائر الشعر وفائت الكتب .

#### \* \* \*

## شخصية ابن الأنباري في الزاهر:

استطاع ابن الأنباري أن يجمع في كتابه أكبر عدد ممكن من الأقوال والأمثال ، وأورد شروحاً لهذه الأقوال والأمثال مستعيناً بأقوال العلماء البصريين والكوفيين . ولم يقف عند هذا بل كان يتدخل في الشرح أحياناً ويناقش الأراء ويرد عليها أحياناً أخري . فربها فضل واختار رأياً ودلل على صحته ، وربها ضعفه وأعرض عنه .

إذن كُّانت له شخصيته الخاصة التي برزت في ثنايا كتابه . وفيها يلي أمثلة تسند ماذهبت البه :

١ ـ ١/١ : والذي أختار من هذا مذهب الفراء .

٢ - ١٤/١ : وقول أبي العباس أحسن مشاكلة لكلام العرب .

٣ - ٢٢/١ : والدليل على صحة قول الفراء وأبي العباس ...

٤ - ١٢٠/١ : . . يدل على صحة قول الفراء .

٥ - ١٢٧/١ : . . وقولهم يدل على صحة قول الكسائي والفراء . .

٦ - ١٣٦/١ : ومما يدل على صحة قول الأصعمى .

٨ - ٢ / ١٥٣ : (عند ذكر قولي الكسائي والفراء) : فقولهما هو الصحيح .

٩ - ٢١٩/٢ : وقول أبي عبيد هو الصواب عندي .

١٠ - ١/ ٩٨ : . . وقال أبو زيد في الحديث : (لاعدوى ولا هامة) .

قال : الهامة واحدة الهوام ، قال أبو بكر : وقول أبي زيد خطأ عند جميع أهل العلم ، لأنه لا معنى له في الحديث .

11 - 1/١٤٧ : وقال قطرب : لا يصح في العربية أن يكون آدم مأخوذاً من أديم الأرض ، لأنه لو كان كذلك لكان منصرفاً لأنه يكون فاعلاً بمنزلة خاتم وطابق .

وهذا خطأ منه ، لأن آدم على ما قال النبي (ﷺ) وابن عباس مأخوذ من أديم الأرض . والذي قالا صحيح في العربية .

۱۷ ـ ۱ / ۱۰۸ : وحكى سيبويه : شويت اللحم فاشتوى اللحم . قال أبو بكر : وهذه عندي لغة شاذة لا يؤخذ بها .

17 ـ ٢١٢/٢ : قال السجستاني : بعض أهل الحجاز يقولون : هوذا ، بفتح الواو . وهذا خطأ منه ، لأن العلماء الموثوق بعلمهم اتقفوا على أن هذا من تحريف العامة وخطئها .

18 ـ ٢٠٨/٢ : والقول الآخر هو أردأ القولين وأشدهما : أبيت اللعن ، بخفض اللعن .

10 ـ ٢١٩/٢ : وقال ابن قتيبة : معنى الحديث : لقي الله مجذوماً . ورد على أبي عبيد قول ، وقول ابن قتيبة خطأ من ثلاثة أوجه . . .

١٦ ـ ٢٢٣/٢ : وقول ابن قتيبة في هذا غير صحيح . .

٧١ ـ ٢٤٦/٢ : وقال بعض المفسرين : معنى قوله : سلسبيلا : سل ربك سبيلا الى هذه العين . قال أبو بكر : وهذا عندنا خطأ ، لأنه . .

### قيمة الكتاب:

لكتاب الزاهر أهمية كبيرة ، إذ أورد فيه ابن الأنباري ما يقرب من ألف () قول ومثل كانت متداولة حينذاك ، وهو بهذا الصنيع قد وقفنا على أحوال الحياة الدينية والاجتماعية ، والتعبيرات المثلية .

والكتاب بعد ، أصبح مصدراً مهمًا للاحقين عليه ، كما سنرى في أثره . وقد وجدت في الكتاب :

١ - تفرده برواية بعض القراءات القرآنية . قال في ١ / ٨٤ : ويروي عن قتادة :
 «وآتوا النساء صدقاتهن» بفتح الصاد وتسكين الدال .

ولم أقف على هذه القراءة الا في الشواذ ٢٤. قال : ويروي عن قتادة : صدقاتهن . ذكره ابن الأنباري في الزهري (كذا) . ولم يقف المحقق على صواب الاسم فقال في الهامش : ولعل الصواب عن الزهري .

٢ ـ تفرده برواية قصص بعض الأمثال ، ينظر ١ / ٢١٤ ـ ٢١٥ .

٣- تصحيحه لبعض الأسماء التي كنا نجهلها تماماً . جاء في ٢٧/١ : وقال أبو حرة ، مولى لأهل المدينة يهجوا ابن الزبير . وحرف اسم الشاعر الى (أبو وجزة) و (أبو وجرة) في عيون الاخبار ٣١/٢ والعقد الفريد ٢/٢٧٦ .

٤ ـ عرضه لكثير من آراء شيخه تعلب . وبهذا أعطى مادة جديدة لدراسته .

• - روايته لكثير من الأحاديث ، مع ذكر الأسانيد التي ذكرها أبو عبيد في كتابه غريب الحديث . وهذا عا يؤكد لنا أهمية النسخة التي فيها هذه الأسانيد والتي أهملها ناشر غريب الحديث ، وجعلها في هوامش الكتاب . والصواب اثباتها في المتن .

ينظر مثلاً: غريب الحديث ٢/٤/١ والزاهر ٢/٠/٢ ، غريب الحديث ٤٨/٣ والزاهر ٢/٩/٢ .

<sup>(</sup>۱) ذهب د . زلهايم في كتابه الأمثال العربية القديمة ۱۸۰ الى أن عددها ۸۳۶ مثلا ومحاورة . وذهب طارق الجنابي في رسالته عن ابن الأنباري ۷۹ الى انها ۸۵۳ . وسبب هذا الوهم أنها لم يتتبعا مافي الزاهر من أمثال وأقوال جاءت عرضا وشرحها ابن الأنباري واستشهد بها .

۲ ـ تفرده بروایات نادرة عن اشتقاق أسهاء البلدان اعتمد علیها البلدانیون وأصحاب التاریخ کها سنری . (وینظر ۲ / ۱۹۹۳ - ۲۹۷ ، ۲۶۷)
 ۷ ـ ذکره لکثیر من الأقوال التی کنا نظنها من لغة العامة وهی عربیة فصیحة .

ينظر مثلًا الأقوال :

قد تریش الرجل :

قد وقع القوم في روطة :

انتعش فلان : ١٨٩/١

جياة لها طعم : ٢ / ١٣٩

٨ ـ ذكره لروايات نادرة للشعر . فمثلا : ذكر قصيدة لا مرىء القيس في ٢ / ٢١٥ . بينها نراها في ديوانه موزعة على قصيدتين .

٩ ـ ذكره لشواهد نحوية كثيرة لم تذكر في كتب النحو ، ولم أقف عليها في مصدر
 آخر . وقد أشرت اليها في الهوامش .

10 \_ ذكره لأبيات كثيرة لشعراء أخلت بها دواوينهم المطبوعة . نذكر منهم على سبيل المثال لا الحص :

أمية بن أبي الصلت ١٧٥، ٨٢، ١٧٥.

جميل بن معمر ٢١٦، ١٤٠/٢ .

عمران بن حطان ۱۱/۱ ، ۲۳ ، ۱۵۱ ، ۲/۱۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ،

. 17 2

الراعي النميري ٢٢٢/٢ ، ١٩٨ ، ٢٢٢/٢ .

نصيب ۱۷۷، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۷۷۱

رؤبة ۲۳۱ / ۲۳۱ ، ۲۳۱ .

العجاج ١/٥، ٣٦.

جرير ۲/۲۳، ۹۲.

|     | . 197/7 . 101/1 | سابق البربري      |
|-----|-----------------|-------------------|
|     | . V9/1          | الأحوص            |
|     | . ۱۳۸ ، ۹۸/۱    | الكميت            |
|     | . 08 . 19/1     | أبو طالب          |
|     | . 19/1          | النجاشي           |
|     | 1/5.7           | ابن مفرغ          |
|     | . 144/1         | لبيد              |
|     | . 189/1         | المراد            |
|     | . 9.2/1         | كعب بن مالك       |
| · - | . १९ . ११/١     | الأخطل            |
|     | . 101/1         | سديف              |
|     | . AY/1          | كثير              |
|     | 1/01,751.       | المجنون           |
|     | . 110/1         | حاتم              |
|     | . YEA/Y . 1··/1 | عمرو بن معدي كرب  |
|     | . V•/1          | حسان              |
|     | 197/7           | عبد الله بن رواحة |
|     |                 |                   |

وأذكر أخيراً أن محقق الفاخر قد استفاد من شروح ابن الأنباري في كتابه الزاهر ، فنقلها في الهامش من غير إشارة الى ذلك . ينظر مثلًا :

الفاخر ۱۷۲ والزاهر ۱۸٦/۲ .

الفاخر ٣٠٢ والزاهر ١٨٤ .

\* \* \*

## آثار السابقين فيه:

لم يكن كتـاب الـزاهـر الأول في بابه فقد سبقه المفضل بن سلمة في كتابه الفاخر ، وكلاهما حول مايستعمله الناس .

قال المفضل (۱): (هـذا كتـاب معاني مايجري على ألسن العامة في أمثالهم ومحاوراتهم من كلام العرب، وهم لايدرون معنى مايتكلمون به من ذلك، فبيناه من وجوهه على اختلاف العلماء في تفسيره ، ليكون من نظر في هذا الكتاب عالماً بها يجري من لفظه ويدور في كلامه).

والذي نلاحظه أن ابن الأنباري كان قد ألف كتابه لـ (معرفة ما يستعمله الناس في صلواتهم ودعائهم وتسبيحهم وتقربهم الى ربهم . . .) (٢) .

وهذا مما لم يكن يدور في خلد المفضل . على أني لا أبرىء ابن الأنباري من أخذه عن الفاخر" كما سأعرض لذلك في الأمثلة . ولكن الفرق بين الكتابين كبير ، ففى الثاني فضل زيادة على الأول .

ونذكر فيها يأتي أهم هذه الفروق:

- ١ ذكر ابن الأنباري شرحاً وافياً لأسهاء الله الحسنى واشتقاقها وخلا منها الفاخر خلوا
  تاماً
- ٢ ـ ذكر ابن الأنباري كثيراً من القضايا اللغوية ، كالأضداد والإتباع والإبدال والتثنية والتذكير والتأنيث والمقصور والمدود ، وهي قليلة جداً في الفاخر .
- ٣ عرض ابن الأنباري لكثير من المسائل النحوية والصرفية ، وخلا منها الفاخر .
- ٤ اعتمد ابن الأنباري كثيراً في شروحه على أقوال أهل التفسير، وخلا منها
  الفاخر.
  - ـ ذكر ابن الأنباري كثيراً من الأحاديث الشريفة ، وهي نادرة في الفاخر .

<sup>(</sup>١) الفاخر ١ .

<sup>(</sup>٢) الزاهر ٢/١ .

<sup>(</sup>٣) زعم الصولي راوي كتاب الفاخر أن أبا بكر نقل الزاهر من كتاب الفاخر كيا نقل ابن قتيبة كتاب المعارف من المحبر لابن حبيب (الفاخر ١) .

٦ - عني ابن الأنباري باشتقاق الأسهاء والأنساب ، وخلا منها الفاخر .

٧ - عني ابن الأنباري باشتقاق أسهاء البلدان وخلا منها الفاخر .

٨ ـ عرض ابن الأنباري كثيراً لخلق الانسان ، وهي نادرة في الفاخر .

٩ ـ عرض ابن الأنباري كثيراً لخلق الانسان ، وهي نادرة في الفاخر .

• ١ - اهتم ابن الأنباري بذكر السند أحياناً ، وخلال منها الفاخر .

١١ - زخر الزاهر بالقراءات القرآنية ، وخلا منها الفاخر .

١٢ ـ ذكر ابن الأنباري كثيراً من أقوال العوام ، وهي قليلة في الفاخر .

١٣ - وأخيراً بلغت الأقوال والأمثال في الزاهر نحو ألف قول ومثل . بينها هي في الفاخر ٢١٥ قولاً ومثلاً . وشتان مابينهما .

وسأذكر بعض الأمثلة التي اقتبسها ابن الأنباري عن الفاخر من غير ذكر له : أولاً ـ قال المفضل(1) : قولهم : نعشه الله :

قال الأصمعي : معناه : رفعه بعد خمول . قال : ومنه سمي النعش نعشاً ، لأنه يرفع عليه الميت . ومن ذلك : انتعش الرجل اذا استغنى بعد فقر ، أو قوي بعد ضعف . وقال غيره : نعشه الله أي جبره الله وأحياه .

وقال ابن الأنباري(٥): وقولهم نعش الله فلاناً:

قال أبو بكر : فيه قولان متقاربان في المعنى : أحدهما : جبره الله .

وقال الأصمعي : معنى نعشه الله : رفعه الله . وقال : النعش : الارتفاع . وإنها سمي نعش الميت نعشاً لارتفاعه .

ويقال : قد انتعش الرجل : إذا ارتفع بعد خمول ، أو استغنى بعد فقر . ثانياً ـ قال المفضل () : قولهم زور عليه :

قال الأصمعي : التزوير : إصلاح الكلام وتهيئته . ومنه حديث عمر يوم سقيفة بني ساعدة حين اختلف الأنصار على أبي بكر : «قد كنت زورت في نفسي

<sup>(</sup>٤) الفاخر ١٣١ .

<sup>(</sup>٥) الزاهر ١/ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) الفاخر ١١٨ .

مقالة أقوم بها بين يدي أبي بكر ، فجاء أبو بكر فها ترك شيئاً مما كنت زورته الا تكلم به » . وقال أبو زيد : التزوير والتزويق واحد ، ومنه المزور وهو المصلح المحسن من الكلام والخط . وقال خالد : التزوير : التشبيه . وقال غيره : التزوير : فعل الكذب والباطل وهو من الزور . والزور : الكذب والباطل .

وقال ابن الأنباري(١٠): قد زور عليه كذا وكذا:

قال أبو بكر: فيه أربعة أقوال: أحدهن أن يكون التزوير فعل الكذب والباطل. ويكون مأخوذاً من الرور، وهو الكذب والباطل. وقال خالد بن كلثوم: التزوير: التشبيه. وقال أبو زيد: المؤور من الكلام والخط: المزوق المحسن.

وقال الأصمعي : التزوير تهيئة الكلام وتقديره . واحتج بالحديث الذي يروى عن عمر أنه قال يوم سقيفة بن ساعدة : (كنت زورت في نفسي مقالة أقوم بها بين يدي أبي بكر ، فجاء أبو بكر فها ترك شيئاً مما كنت زورته في نفسي إلا أتى به) .

ثالثا \_ قال المفضل(^) : قولهم لا تلوسه :

أي لا تناله . وهو من قولهم : ماذقت لواساً ، أي ماذقت ذواقاً .

وقال ابن الأنباري(١): وقولهم: لاتلوس كذا وكذا:

قال أبو بكر: معناه لا تناله . وهو مأخوذ من قولهم: ماذقت لواساً ، أي ماذقت ذواقاً .

وأكتفى بهذه الأمثلة الواضحة ومثلها كثير١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۷) الزاهر ۱۹۰/۱ (۸) الفاخر ۱۰ . (۹) الزاهر ۱۹۸/۱ . (۱۰) ينظر مثلاً :

<sup>(</sup>لئيم راضع) في الفاخر ٤٢ والزاهر ٦٧/١ .

<sup>(</sup>أخذنا في الدوس) في الفاخر ٥٧، والزاهر ١٥٧/١.

<sup>(</sup>طريد شرّيد) في الفاخر ١٠٢ ، والزاهر ١٦٠/١.

<sup>(</sup>رطل شعره) في الفاخر ١٤٤ ، والزاهر ١٨٢/١ .

<sup>(</sup>فلان غلق) في الفاخر ١٨١ ، والمزاهر ١/ ١٨٠ .

فالأقوال هي هي في الكتابين .

وقد لاحظت أيضاً أن أبا بكر تجاهل تماماً اسم المفضل بن سلمة ، وكان ينقل عنه كثيراً فيقول : قال بعضهم ، أو قال بعض الناس ، أو قال بعض أهل اللغة ، أو قال قوم(١١) .

إذن فمن المسلم به أن ابن الأنباري قد استفاد كثيراً من الفاخر شأنه في ذلك شأن أكثر المؤلفين . أضف الى ذلك أنه كان من الحفاظ ، ولربها سرد هذه الأقوال من حفظه .

- واستفاد ابن الأنباري من كتاب أمثال العرب للضبي ، فنقل عنه نصوصاً ، وعزاها إليه رواية عن أبيه (١١) .

ـ ولعله استفاد من كتاب الأمثال لأبيه . ولا ندري مدى هذه الاستفادة .

ـ ونقل نصاً عن أمثال مؤرج (١٣٠ .

- واستفاد أيضاً من أمثال أبي عكرمة الضبي ١٠٠٠ .

هذا فيها يخص استفادته من كتب الأمثال . وهنا من الضروري أن أذكر انه استفاد أيضاً من كتب أخرى غير ماذكرت سابقاً وهي :

(١) معاني القرآن للفراء : وقد أشرت إلى ذلك في الهوامش ١٠٠٠ .

(٢) أدب الكاتب: استفاد منه ، فنقل نصوصاً منه راداً عليه ١٠٠ ، ونقل نصوصاً أخرى من غير أن يشير إلى ذلك . منها:

قال ابن قتيبة (۱۷): ومن ذلك (العبير): يذهب الناس إلى أنه أخلاط من الطيب. وقال أبو عبيدة: العبير عند العرب: الزعفران وحده. وأنشد للأعشى: وتسبرد برد رداء العسرو س في الصيف رقرقت فيه العبرا

<sup>(</sup>١١) الزاهر ١/١١٣، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٥٩، ٢/١٤١، ١٥١.

<sup>(</sup>١٢) الزاهر ٢/ ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥.

<sup>(</sup>۱۳) الزاهر ۱۱۳/۱ .

<sup>(</sup>۱٤) الزاهر ١/١٢٩ ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>۱۵) الزاهر ۱۸۰/۱ .

<sup>(</sup>١٦) الزاهر ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>١٧) أدب الكاتب ٣٣ ـ ٣٤ .

ورقرقت بمعنى رققت ، فأبدلوا من القاف الوسطى راء ، كما قالوا : حثحثت والأصل حثثت ، أي صبغته بالزعفران ، ولا أرى القول الا ما قال الأصمعي ، لقول رسول الله (علم) للمرأة : (أتعجز احداكن أن تتخذ تومتين ثم تلطخها بعبير أو ووس أو زعفران) ففرق (علم) بين العبير والزعفران . والتومة : حبة تعمل من فضة كالدرة .

وقال ابن الأنباري (١١٠): وقولهم: قد تطيب فلان بالعبير

قال أبو بكر: قال أبو عبيدة: العبير عند العرب الزعفران وحده، وأنشد للأعشى:

وتبرد برد رداء العرو س بالصيف رقرقت فيه العبيرا قال : معناه : رقرقرت فيه الزعفران . ومعنى رقرقت رققت ، فاستثقل الجمع بين ثلاث قافات ، فأبدل من القاف الثانية راء كها قالوا : تَكَمْكُم الرجل اذا

لبس الكمة وهو القلنسوة والأصل فيه تَكَمَّمَ فأبدلوا من الميم الثانية كافاً. وقال غير أبي عبيدة: العبير عند العرب أخلاط من ضروب من الطيب، واحتج بالحديث الذي يروى: (أتعجز أحداكن أن تتخذ تومتين ثم تلطخها بعبير أو زعفران). قال: فتفريقه بين العبير والزعفران دليل أنه غيره. والتومة شبيهة بالحبة تتخذ من

الذهب والفضة .

(٣) معاني القرآن واعرابه للزجاج : فقد نقل عنه من غير أن يشير اليه كها سبق ذكره (١٠) .

(٤) تفسير الطبري: نقل عنه كها أشرت سابقاً من غير ذكر له ، واستفاد من نقل أقوال المفسرين عنه (٢٠) وقد أشرت الى ذلك في حواشي الكتاب.

هذا إضافة الى غريب الحديث ، والغريب المصنف ، وخيل الأصمعي ، وتهذيب الألفاظ ، التي سبق ذكرها .

<sup>(</sup>١٨) الزاهر ١٥٣/٢ . وينظر أيضاً القول (قد أدلج الرجل) في الزاهر ٢/ ١٥٥ وأدب الكاتب ٢٥ فهو هو . (١٩) الزاهر ١/ ٤٨ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٩٣ ، ١٤٨/٢ .

<sup>(</sup>۲۰) الزاهر ۲/ ۱۹۷ .

ابن الأنباري والزجّاجي:

سبق أن ذكرت أن الصولي اتهم ابن الأنباري بالسطوعلى الفاخر للمفضل بن سلمة ، وثمة شخص آخر هو تلميذه الزجاجي اتهمه بنفس الاتهام مع الاشارة الى أن مقدمة الكتاب مأخوذة من مقدمة تفسير الطبري(١١) .

ذكر الزجاجي ذلك في مختصر الزاهر . قال (٢٠٠٠): (هذا كتاب جمعت فيه جمل الألفاظ التي ذكرها أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري في كتابه الموسوم بالزاهر ، فشرحتها مختصرة موجزة ، وحذفت عنها الشواهد وما تعلق بها من كلامه المطول ، ليقرب تحفظها على من أرادها .

وكان المفضل صاحب الفراء أنشأ كتاباً في هذا المعنى سماه الفاخر ، جمع فيه قطعة من اشتقاق مايكثر ترداده في المحاورات والمخاطبات ، فعمد أبو بكر محمد بن القاسم لذلك الكتاب فنقله نقلا ، وزيد صعبه ، وبسطه وكثره بالشواهد ، وليس للكتابين ترصيف ولا نظم مستخرج يتعب فيه المؤلف ، وإنها هي حروف بأعيانها منقولة من كتب المتقدمين معروفة منها ومن تكلم في هذه الحروف سواء) .

وقال(""): (.. ابتدأ بكلمة نقل عامتها من خطبة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في أول كتابه في التفسير، وهي مع ذلك غير لائقة بالزاهر..). وقال(""): (.. ووجدت فيه أيضاً مواضع قد ذكرها من النحو وعلله، ومن التصاريف على مذاهب الكوفيين، فذكرتها على مذاهب البصريين، ودللت على صحة مذاهبهم دون مذاهب الكوفيين.

ووجدته قد ذكر في بعض الفصول شيئاً يسيراً من اشتقاق البلدان ، وترك عامة

<sup>(</sup>٣١) لم أفصل القـول هنا لأن أخي (طارق الجناب) قد أشبعه بحثا في رسالته : (أبو بكر بن الأنباري اللغوي النحوي) فأغناني عن التكرار .

<sup>(</sup>٢٢) مختصر الزاهر ق ٢ أ .

<sup>(</sup>۲۳) مختصر الزاهر ق ۳ ب.

<sup>(</sup>٢٤) مختصر الزاهر ٣ ب.

مايحتاج اليه منها ، فأضفت اليه بابا ذكرت فيه جمهور اشتقاق أسماء البلدان وأسباب تسميتها .

ووجدت فيه أيضاً مواضع قد ترك للمسألة وجوهاً متباينة لفظاً ومعنى ، وقد ذكرها العلماء منثورة ، وزيادات في الباب من اللغة لم يأت بها ، فذكرت ذلك أجمع ليكون الناظر في هذا الكتاب ، مع إحاطة علمه بها تضمنه ، عارفاً بمواقع السهو فيه ، وبهذه الأشياء التي ذكرتها . مع اختصار هذا الكتاب ، وأنه دون الثلث من مقدار جملة الزاهر . .

وقد وقع في شيء يسير من هذا الكتاب تقديم وتأخير على مااتفق من اختصار الإ أنا قد أتينا عليه أجمع).

وفي ضوء هذه المقدمة نتبين :

١ ـ إن الدافع الى هذا المختصر هو الكره الذي يكنه الزجاجي للكوفيين ، كما توحي
 مقدمته ، وابن الأنباري من علمائهم .

٢ ـ أن المذهب البصري هو الذي يجب أن يتبع ، ولذا لجأ الى التدليل على صحته .

٣ ـ ذكر الوجوه المتباينة التي أهملها أبو بكر .

أنه أضاف باباً في اشتقاق أسهاء البلدان (٢٥) .

٥ ـ بيال الأخطاء الواقعة في الزاهر .

٦ ـ أنه لخص جميع الكتاب .

٧ وأخيراً فان الكتاب مع المقدمة نقل من الفاخر وتفسير الطبري على رأي الزجاجي .

والحقيقة أنني لم أجد اتفاقاً يذكر بين المقدمتين أولًا ، ثم أن الزجاجي أهمل بعض الأقوال ثانياً .

فمن الأقوال التي أهملها:

<sup>(</sup>٢٥) مختصر الزاهر ق ١١٩ - ق ١٢٥ (باب أسهاء المدن) .

إنها هم أكلة رأس . جاء فلان بآبدة . امرأة نفساء . بقر بطنه . بنائق القميص .

واني لأتساءل : لم لجأ الزجاجي الى اختصار الزاهر ؟ ولمَ لمْ يؤلف كتاباً آخر على غراره ؟

ثمة شيء آخر هو أن الزجاجي لم يتنبه الى الأوهام التي وقع فيها ابن الأنباري والتي أشرنا إليها سابقاً . وان الزاهر كان في الحقيقة هو الدافع الذي دفع الزجاجي الى تأليف كتابه : اشتقاق أسهاء الله ، فقد أفاد منه كثيراً .

## أثر الزاهر في اللاحقين عليه:

استفاد العلماء من الـزاهر ونهلوا منه ، ذكروه أحياناً ، وأهملوا ذكره أحياناً أخرى . فاستفاد منه أصحاب الأمثال واللغويون والبلدانيون والمؤرخون وغيرهم .

وفيها يلي بيان بأسماء المؤلفين الذين نقلوا عن الزاهر مرتبين ترتيباً زمنياً :

- ـ الزجاجي (ـ ٣٣٧ هـ) في كتابه اشتقاق أسياء الله(١) .
- أبو على القالي (- ٣٥٦ هـ) في الأمالي والنوادر والمقصور والممدود (١) .
  - ـ الأزهري (ـ ٣٧٠ هـ) في شواذ القرآن (٠) .
  - أبو بكر الزبيدي (- ٣٧٩ هـ) في لحن العوام (°).
  - أبو هلال العسكري (- ٣٩٥ هـ) في جمهورة الأمثال··· .
    - ابن سيده (- ٤٥٨ هـ) في المخصص (٧).
- الخطيب البغدادي (- ٤٦٣ هـ) في تاريخ بغداد ، والتطفيل ، والفقيه والمتفقه (١٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر حواشي الزاهر في شرح أسهاء الله الحسنى .

<sup>(</sup>٢) الأمالي في مواضع كثيرة . النوادر ٢١٠ . المقصور والممدود ٨٦ ـ ٨٧ . . .

<sup>(</sup>٣) في مواضَّع كثيرة جداً منها مثلًا : ١٤/ ٣٨٩ ، ١٧٧ وقد أشرت الى مواضع كثيرة في الحواشي .

<sup>(</sup>٤) الشواذ ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) لحن العوام ١٤٧ ، ١٧٥ . من غير ذكر لاسم الكتاب .

<sup>(</sup>٦) سيأتي الحديث عنه .

<sup>(</sup>٧) المخصص ١٣/١ ، ١٤ . .

<sup>( )</sup> تاريخ بغداد ١/ ٥٨ التطفيل ٦٣ . الفقيه والمتفقه ١/ ٥٥ . وقد اقتبس الخطيب ثمانين نصاً عن ابن الأنباري من كتبه (موارد الخطيب البغدادي ٢٣٩) .

- البكري (- ٤٨٧ هـ) في فصل المقال ، ومعجم مااستعجم ··· .
  - ابن مكي الصقلي (- ٥٠١ هـ) في تثقيف اللسان<sup>١١٠</sup> .
    - الميداني (ـ ١٨ ٥ هـ) في مجمع الأمثال"، .
    - البطليوسي (- ٢١ ٥ هـ) في الاقتضاب(١١) .
- الجواليقي (- ٠٤٠ هـ) في تكملة اصلاح ماتغلط فيه العامة ، وشرح أدب الكاتب والمعرب (١٣٠٠).
- ابن هشام اللخمي (- ٧٧٥ هـ) في الرد على الزبيدي في لحن العامة ص ٥٥ . وشرح مقصورة ابن دريد : ق : ٥٥ .
  - السهيلي (- ١٨٥ هـ) في الروض الأنف<sup>(١)</sup>.
  - ابن الجوزي (- ٩٩٧ هـ) في أخبار الأذكياء ، وزاد المسر<sup>١٥</sup>٠ .
    - ياقوت (- ٦٢٦ هـ) في معجم البلدان،
  - ابن بطال الركبي (- ٦٣٠ هـ) في النظم المستعذب في شرح غريب المهذب الم
    - ـ الصغاني (ـ ٦٥٠ هـ) في العباب الزاخر واللباب الفاخر ١٨٠ .
      - القرطبي (- ٦٧١ هـ) في الجامع لأحكام القرآن(١١) .
        - اللبلي (- ١٩١ هـ) في تحفة المجد الصريح ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) معجم مااستعجم ٢٠٠ ، ٨٥٨ من غير ذكر الزاهر . وسيأتي الحديث عن فصل المقال .

<sup>(</sup>١٠) تثقيف اللسان ٢٢٧ .

<sup>(</sup>١١) مجمع الأمثال ١/ ١٦١.

<sup>(</sup>١٢) الاقتضاب ١١٢ وفيه نص كلام ابن الأنباري من غير اشارة اليه .

<sup>(</sup>١٣) التكملة ١٧ . شرح أدب الكاتب ١٤٨ ، ١٥٦ ، ١٦٢ ، المعرب ١٦٣ .

<sup>(</sup>١٤) الروض الأنف ١/ ٣٥ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>١٥) أخبار الأذكياء ١٠ ـ ١١ ونقل عنه في زاد المسير في أكثر من ٣٠٠ موضع ولم يسم كتبه . وقد أشرت في الحواشي الى ماأخذه عن الزاهر . ونقل عنه في تلقيع فهوم أهل الأثر ٧٠٩ .

<sup>(</sup>١٦) معجم البلدان : البصرة ، الحجاز ، الشام ، فنسرين ، الكوفة ، مكة .

<sup>(</sup>١٧) في مواضع كثيرة منها : ١/ ٧٥ ، ٨٠ ، ٨٥ ، ٢١٤ . . .

<sup>(</sup>۱۸) مقدمة العباب ۳۰.

<sup>(</sup>١٩) الجامع لاحكام القرآن ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢٠) تحفة آلمجد الصريح ق ٢ .

- \_ النويري (- ٧٣٣ هـ) في نهاية الأرب في فنون الأدب(١٠٠) .
  - ابن نباتة (- ٧٦٨ هـ) في مطلع الفوائد(٢٠) .
  - ـ الفيومي (ـ ٧٧٠ هـ) في المصباح المنير١٦٠) .
  - الزركشي (- ٧٩٤ هـ) في البرهان في علوم القرآن(٢١) .
- محمد بن عبد الرحمن بن أبي البقاء العكبري (القرن الثامن ؟) في مجمع الأقوال(٢٠) .
  - القلقشندي (- ٨٢١ هـ) في صبح الأعشى (١٠) .
    - ـ ابن حجر (- ٨٥٢ هـ) في الاصابة(٢٠٠) .
    - ـ السيوطى (ـ ٩١١ هـ) في الاتقان والمزهر(٢٠) .
    - ـ الخفاجي (ـ ١٠٦٩ هـ) في شفاء الغليل(٢١) .
  - ـ ابن أبي السرور (- ١٠٨٧ هـ) في القول المقتضب ٥٠٠٠ .
- البغدادي (- ١٠٩٣ هـ) في الخزانة (٢٠ وحاشيته على شرح ابن هشام على بانت سعاد .
  - ـ الزَّبيدي (ـ ١٢٠٥ هـ) في تاج العروس(٣٠) .

\*\*\*

<sup>(</sup>٢١) نهاية الأرب: ٢٧٤/٩.

<sup>(</sup>٢٢) مطلع القوائد ١٧.

<sup>(</sup>٢٣) المصباح المنير (شوش) . ولم يذكر الكتاب في مصادره .

<sup>(</sup>٢٤) البرهان ٢/ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢٥) مجمع الأقوال في معاني الأمثال ق ٢ ب، ق ٢٧٣ ، ق ٨١ . .

<sup>(</sup>٢٦) صبح الأعشى ٣/ ٣١٦ ، ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢٧) الأصابة ٢/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>۲۸) الاتقان ۱۹/۱ . المزهر ۱۳٦/۱ .

<sup>(</sup>٢٩) شفاء الغليل ١٠١، ١١٧، ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣٠) القول المقتضب في اثنين وسبعين موضعاً : ٣١ ، ٣٣ ، ٣٤ . . ٤١ . .

<sup>(</sup>٣١) الحزانة ١١ . وينظر : اقليد الحزانة ٦٤ حيث ذكره في عشرة مواضع ، وحاشية البغدادي ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>٣٢) التاج (أمر ، جرر ، روح ، شتت) .

أما العسكري فقد نقل كثيراً عن الزاهر من غير ذكر اسم الكتاب، وكان يشير أحياناً إلى ابن الأنباري . فالأقوال التالية هي هي في الكتابين ، ولكنه لم يشر إلى ذلك :

لست من أحلاسهاس .

من حب طب(٢١) .

فلان لايقوم بطن نفسه (٣٥).

أما البكري فقد حذا حذو سلفه العسكري . نقل عن انب الأنباري في مواضع كثيرة . وسأذكر هذه الأقوال لا على سبيل الحصر فهي بنصها في الزاهر :

ما بالدار تامور(٢٦).

بالرفاء والبنين(٢٧) .

أمر لا ينادي وليده (٢٨).

<sup>(</sup>٣٣) الزاهر ١/١١١ وجمهرة الأمثال ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣٤) الزاهر ١/ ١٢٧ وجمهرة الأمثال ٢/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣٥) الزاهر ١/٣٥٦ وجمهرة الأمثال ٢/٤١٠ .

<sup>(</sup>٣٦) الزاهر ١/ ٢٠٠ وقصل المقال ١٢ه .

<sup>(</sup>٣٧) الزَّاهر ١/٤١١ وفصل القال ٨٢ .

<sup>(</sup>٣٨) الزاهر ٢/ ١٢٣ وقصل المقال ٧١ .

# الفصل الثالث

# مخطوطات الكتاب ومنهج التحقيق

## مخطوطات الكتاب:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على خمس مخطوطات هذا وصفها:

## أولاً ـ مخطوطة أسعد أفندي :

وهي التي اعتبرتها أصلاً لنفاستها وقدمها اذ كتبت سنة ٣٧٨ هـ . كتبها الحسين بن سعيد بن المهند الطائي تلميذ ابن خالويه والمتوفي سنة ٤١٥ هـ ١٠٠٠ .

خطها كبير واضح وهي مضبوطة بالشكل . والطمس فيها قليل جداً ، وعلى حواشيها بعض التعليقات . وفي الورقة الأخيرة ألحقت ترجمة ابن الأنباري عن نزهة الألباء .

وعلى الصفحة الأولى في أعلى الورقة كتب : لخزانة الأمام الظافر بأمر الله أمير المؤمنين بن الامام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين عمره الله بدائم العز والبقاء .

وكتب تحت ذلك : الجزء الأول من الكتاب الزاهر تأليف أبي بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري النحوي رحمه الله .

الموجود منها هذا الجزء فقط الى قوله (مأتَرَمْرَمَ فلان) .

عدد أوراقها ٢٠٤ ، وفي كل صفحة ١٨ سطراً ، وفي بعضها ١٩ سطراً . رقمها في الخزانة السليمانية باستانبول ٣٢١٥٪ .

وقد صورها لي مشكوراً أخي د . نوري القيسي .

<sup>(</sup>١) ينظر لسان الميزان ٢/ ٢٨٤ . (٢) ينظر : دفتر كتبخانه أسعد أفندي .

ثانياً \_ مخطوطة فيض الله : (ف)

هي النسخة التي اعتبرتها أصلًا بعد انتهاء مخطوطة أسعد أفندي .

وهي نسخة نفيسة جداً ، كتبها مراد الموصلي العمري سنة ١٠٨٩ هـ . وكتب في آخر الجزء الأول : بلغ مقابلة هذا الجزء على ثلاثة أصول معتد بها قراءة وسهاعاً .

خطها واضح مضبوط بالشكل وعلى هامشها تعليقات كثيرة على الأوراق الأولى ، ثم تنعدم هذه التعليقات في الأخيرة .

قسمت إلى ثلاثة أجزاء : ينتهي الجزء الأول بالورقة ٣٦ وتتلوها ورقتان غير مكتوبتين . وينتهي الجزء الثاني بالورقة ٨٦ وبعدها ثلاث أوراق بيضاء .

في مقدمتها فهرس للأقوال يقع في ثماني أوراق . عدد أوراقها ٢٥٠ ورقة وفي كل صفحة ٢٤ الى ٢٦ سطرا .

وهي في الأصل في مجلد واحد مع فقه اللغة للثعالبي بخمسين ورقة . ورقم المخطوطة ١٦٠٨ .

وقد صورها لي مشكوراً آيدن مخلص أحد طلابي في كلية الأداب (القسم المسائي).

## ثالثا - مخطوطة جامعة ييل: (ل)

نسخة جيدة مجهولة الكاتب وتاريخ النسخ . في مقدمتها فهرس في خمس أوراق .

ويغلب على الظن أنها منسوخة عن نسخة كتبها أحد تلاميذ ابن الأنباري لأن فيها زيادات ذات أهمية كبيرة () . جاء فيها : وأخبرني أبو بكر في غير الزاهر .

عدد أوراقها ۱۸۷ ورقة عدد أسطر كل صفحة ۱۹ سطرا . رقمها في جامعة ييل ۱۹٥ .

<sup>(</sup>۳) ينظر الزاهر ۱/۳۵، ۵۹، ۵۹، ۷۳، ۸۰، ۱۹۷، ۱۹۷، ۳۰۳. ۲/ ۱۹۱، ۱۷۱، ۱۹۲، ۲۲۰، ۲۲۰

## رابعاً : مخطوطة كوبرلي : (ك)

نسخة حسنة مجهولة الكاتب وتاريخ النسخ . فيها نقص كثير بسبب انتقال النظر ، وكتابتها ابتداء من ص ٥٩١ رديئة جداً يصعب قراءتها في المصورة . النسخة المصورة المعتمدة لدي فيها نقص بآخرها .

عدد لوحاتها ٦١٥ لوحة . عدد أسطر كل لوحة ٢١ سطرا . رقمها ١٢٨٠ في كوبرلي و ٨٨٥ لغة في دار الكتب .

وقد صورها مشكوراً الأخ طارق الجنابي .

## خامسا \_ مخطوطة قوله : (ق)

نسخة حسنة كتبت بخط فارسي دقيق . وهي مما أوقفه محمد علي والي مصر . وهي تتفق كثيراً مع نسخة فيض الله ويبدو أنها من أصل واحد .

عدد أوراقها ١٢٧ ورقة . عدد أسطر كل صفحة ٢٧ سطرا . رقمها في مكتبة قوله ٢٣ق .

صورها لي مشكوراً أخى الاستاذ ابراهيم السعيد .

\_ وقد اطلعت على نسخة راغب باشا في استانبول ، واستفدت منها في بعض المواضع . ولم أتمكن من اتمام المقابلة أثناء زيارتي لتركيا . وهي نسخة جيدة ، كتابتها واضحة كتبت سنة ١١٠٩ هـ ، وفي أولها فهرس .

عدد أوراقها ٣١٤ ، وعدد أسطر كل صفحة ١٩ سطران . وقد رمزت لها بالحرف (ر) .

- واعتمدت أيضاً على مختصر الزاهر للزجاجي في مواضع قليلة أشرت اليها . والنسخة جيدة كتبت بخط مغربي ، وتاريخ نسخها ٦٢٠ هـ .

عدد أوراقها ١٧٩ ورقة . عدد أسطر كل صفحة ٢١ سطرا . رقمها في دار الكتب المصرية ٥٥٧ لغة .

<sup>(</sup>٤) ينظر دفتر كتبخانه راغب باشا .

وقبل أن أنتهي من الحديث عن المخطوطات أحب أن أذكر أمانة للعلم أنّ هناك مخطوطات أخرى من هذا الكتاب لم استطع الحصول عليها وهي :

- ١ ـ مخطوطة لاله لي ١٧٨٧ في المكتبة السليهانية .
- ۲ ـ مخطوطة بايزيد ۲۰۹۷<sup>(۵)</sup> وقد كتبت سنة ۱۱۷۵ . .
  - ٣ ـ مخطوطة فاتح ٣٩١٢ في المكتبة السليهانية .
- ٤ ـ نحطوطة أسعد أفندي ٣٢١٦ كتبت ٢٢٢ هـ وهي بجزأين . .
  - خطوطة داماد ابراهيم باشا وتقع في ٣٨٩ ورقة(١) .
- ـ واستفسرت من د . احسان عباس عن مصورة الجامعة الاميركية ببيروت فردت علي مشكورة د . وداد القاضي بأنها نسخة أسعد أفندي ٣٢١٥» .

واستفسرت من أخي العلامة الاستاذ أحمد راتب النفاخ عن نسخة جامعة دمشق فأكد لي عدم وجود أي نسخة من الزاهر .

## منهج التحقيق:

(١) بعد أن تم لي اختيار النسخ شرعت بنسخ الأصل ، وهي نسخة أسعد أفندي ونسخة فيض الله . وراعيت في النسخ قواعد الرسم المعروفة إلا ماكان يقتضيه رسم المصحف الشريف .

ويعد أن تم النسخ قابلتهما بالنسخ الأخرى المعتمدة وأشرت الى ماكان بينهما من فروق في الحواشي . وربها أثبت في المتن مارأيته صواباً في سائر النسخ مع الاشارة الى ذلك .

(٢) لم أشر الى ماكان من فروق بين النسخ في مثل : قوله تعالى ، أو عز وجل أو عز وعلا . . وكذا في الصلاة والتسليم على النبي (ﷺ) ، لأنها كثيرة أولاً ، ولا تؤثر في النص ثانياً . واقتصرت على عبارة الأصل .

<sup>(</sup>٥) ينظر دفتر كتبخانه ولى الدين .

<sup>(</sup>٦) ينظر دفتر كتبخانه داماد ايراهيم باشا .

<sup>(</sup>٧) وذلك في رسالتها المؤرخة ١٤/ ٩/ ١٩٧٥ .

- (٣) عرفت بأعلام القراء والمفسرين والمحدثين والنحاة واللغويين والرواة والشعراء الواردة اسماؤهم في الكتاب ، وأشرت الى مصادر تراجمهم ، كما نبهت على كل من لم أقف على ترجمة له .
- (٤) عنيت بضبط الآيات القرآنية والأحاديث والأمثال والشعر وما يحتمل اللبس من الألفاظ.
  - (٥) خرجت جميع الآيات القرآنية ، وحصرتها بين قوسين مزهرين .
- (٦) خرجت أكثر الأحاديث من كتب الحديث ، وحصرتها بين قوسين ( ) ونبهت على أحاديث قليلة لم أقف عليها .
  - (٧) خرجت جميع القراءات التي ذكرها المؤلف من كتب القراءات .
- (A) خرجت كثيراً من شواهد الشعر والرجز ، واكتفيت بذكر الديوان أو الشعر المجموع ان كان له ديوان أو شعر مجموع . واذا لم يكن له ديوان أو شعر مجموع خرجته من كتب الأدب واللغة والنحو والمعجمات . وأشرت الى الأبيات التي لم أقف عليها .
- (٩) أشرت الى مواضع كثير من الأقوال النحوية والصرفية واللغوية في كتب أصحابها أو في الكتب الموجودة فيها .
  - (١٠) أشرت الى أقوال المفسرين في كتب التفسير.
- (۱۱) حصرت ماأضفته من سائر النسخ بين قوسين مربعين [ ] . ولم أنبه على ذلك الا إذا كانت الاضافة من نسخة واحدة .
  - (١٢) حصرت مايقتضيه السياق بين قوسين مكسورين <> ولم أنبه على ذلك .
- (١٣) أثبت أرقام المخطوطة الى جانبها ، ورمزت لوجه الورقة بالرمز (أ) ولظهرها بالرمز (ب) ، وأشرت بخط مائل في وسط الكلام الى انتهاء صفحة من الأصل المخطوط وابتداء صفحة جديدة .
- (18) ألحقت بمقدمة الكتاب نهاذج من صور الصفحات الأولى والأخيرة للنسخ المعتمدة .
- (١٥) ألحقت بخاتمة الكاتب فهرساً لمصادر ومراجع الدراسة والتحقيق ، وفهارس أخرى متنوعة تعين الباحثين على مراجعة مواد الكتاب .

لسم زاله الحوالرحم، ومانوم والالمعلم والباله المحدد للم المديم الما بم الدر ليس لقدمه ابتدا يُوكِّ لديه ومنه البهاالي حَدِّ الْمُرْدِينَ وَعُمْ وَصِمْ الْعُقُولُ الْمُلْقِدِ ... وفلمن عدرالفلارزي التصنعه وطلت لنزع له ميرصفة مَدُ الْمُعَادِينَ كُرُ مِهِ اللَّهِ مُعَادِينَهُ مُعَادِينًا مُعَادِينًا مُعَادِينًا مُعَادِينًا مُعَادِينًا يستربابه المكرة ويرسي أنه ازى افعان الغطر كديرة وعاعاه في المِفَوِّنَا مِينَ وَعَاعُ مِلْمُ سَاكِ النَّمْرِيْمُورِهُ مُسَيِحً عَنَ المدوها والكينهمة وعرام فهاما رئسدهر فأور سنقل العنزاجين المعورة السهو والخذلاء وسودور وقناع لحد دمادونها وزراه المراه وعالية عور و المسون دون و العرائي العرائي والوراكي العمولي لادك دوعطال لانه زوجز لايتل وليكه الحل 1999ور-ينمر و جد الانور و صنع لاندان التماز الني حد لحيرون الجيارة والعرز الرودل لعزيه الماوك الميز العظن الدرجيع له الصعادية مجالتوم فوارها وادعنه اداص الاسباب المذال بنوافو أفطارها، فسنسهر ابدك

الصفحة الأولى من نسخة أسعد أفندي

مرافرد كندولته ماراله بركاه بأناها الخناف ال تَ الْبُولِكُوهِ عَنْهُ مَا فِيهُ مَنْفُعِهُ وَلا رَبُّ مُخَرَّهُ فَالْ الْفِوْ الدال عندالعرب الفترك والمنكاله والدلوليم عالمه وال مُصِيلِينًا بِهِ اللَّهِ عَلِورِسْنَابِكُ ذَرَكُ الْمِعْلِوعُولُو الدله حكائده فعضور الماءعو الرسنا، وقال يعمو الناسره عي فوا مال ودرا الامردرك العبمر قاولاهم عدام والمرا المال فعن في مرزي المسطم النارع الدزر الموقاه ونعال يرزي اسم درج النارو فازعمد اللهرمسعود وقواع والر العما وه والرزكالاسعام معناه و توابيث وو دلا والحذ المراه النكاراه المحوالية فونه وفاران والمتون للدرد العلم وسرا وم الله على سرا محماليه واله ساماء لو سكودة الجوالذلع أرسا الدعوو دلرام

الصفحة الأخيرة من نسخة أسعد أفندي

الصفحة الأولى من فيض الله (ف)

ومستروخة منال بخراد وزعنهاء وكلفتا دنيا ادل منعتن كَغَيْرُ الْإِمْ لِلْرَهِ وَارْعَادُ الْأَلْفِرَ رُبَّا فِيضَيِّي سُامِياً وقَالَ لَمُسَنُّ لَمَا فَإِدَالعَصْلَ وَادْدَمَ عُلِيدٍ أَنْدَا سُولِا مُذَلِكًا مِن وَزْعَيَّ أَكْمِ شرط كغوائم غنالفانسي وقالسسسالت أعرا الْمَاالَةُ الْفَازِنْكُوافَ لِمَزْوْلِكُوهَاء وَاللَّيْزُانُوزِعَبِي وَالْسَلَامُ تَمَّمَا امْلُا ۚ ٱلُوكِرِغَةَ يُرُالقُسِمِ مِن كَمِّابِ الرَّامِسِ تم الكِذَابِ و رعنايت الملك الوهار على والمُفير اليدسيمان فاتحا العدن اي كرب عمد ابنالنبيج هالاللفاق وذلك والامر النااث والعشرين مزينهر دسع لاول لسندشع وغائبروالف مزالم والتبوية على كليما افضل الصكوة واكار

الصفحة الأخيرة من نسخة فيض الله (ف)



الصفحة الأولى من (ل)



الصفحة الأخيرة من (ل)



الصفحة الأولى من نسخة قوله (ق)



الصفحة الأخيرة من نسخة قوله (ق)



المعالمة المتعالية المتعاللة المتعال معاصر مال تدهد البوضي المرف مرم أيفا معة الانبان في عج جنابع المزينوم بالراء ب وهنزخفا غنضج موخرة وخزفك غنما المترامر وما المقارات استفاده المقال المناسانية المواحة وفويسا المعمل العزارا مساد العالم بالمعنى بمقاة العاجرجع بيبر فمعتاه والسوه و مايت يُركز المهة عِ الْحَاوِرُابُ وَأَلْحَاكُمُ فِي وَعَرَا لِوَيَكِرِ مَعْرِيزُ الْعَامِمِ لاالما الساب منعله نغلا وزيرصعيد ويسمه وكثر بالتوامر وليمز للجاليز برصعا فلانكم مستخرخ بلعث مِبِهِ المُولِّ وَاللَّهِ وَبُرُولٌ مِلْ عَيْمًا عِا مَنْ عُولًا مِنْ مِنْ عَلَيْهِ المنقريس مخوص منعا مناؤة رتكانم فينزلو الجروب عَمْرُهُ الْمِتُوا الْآابِ مَوْنُ الْإِنْدَا الْإِنْدَا الْمِرْفِرِ فِي فِي مِي مِوْلِلْمُمْوِوْلِاعِلَهُ مُبِنَا مُكِينِمُ إِمْ أَبْتِ مِعَ الْمُصَارِعِ وَيُعِبْدِينِ الفاجمة إطلام عاجه والعلب وكشعد فشرجه لإنه تمان وَعَصُولًا لِهِ الْمِدِ لَوَ لِلْمُسِرِ فِي عِلْمِ اللَّغِيرِ فَتَي نَعَلَى فَا المنتويد وهنو مرسالاهاب ومنز فلنبرا غنفركوزل أَفَدَا عُودُ ورَمْ سرور و نَنْتُ لِلنَّا لِمُرْجِيدٍ يَفِينُهُ أَلَا يُهَامِ العنبرور والمساد ومؤامع كثيرة للغمة الما جد

الصفحة الأولى من مختصر الزاهر

البنادونج والمورثد فؤاخة وهنولة اجوزياد واليد متصل والمحصولة في المعنى البعثر والمحصولة بنه والمنتز على المداء ال

تم الإمان عنرانتر ولمسر هواد وصَلَّى الله عَلَى هِيرِهَا مَنَ أَنِيكَ الدِي سُلِم وَسُلِم وَ فِهِلَى الدِي صَبِه وَلَمْ مِرْجِهِ النَّادِ وَفَا هِنْ مُرْضِونَهُ فَا الْمُعَلَمْ سَعْمَ مِنْ يَتَنَّمُ

90

0

الصفحة الأخيرة من مختصر الزاهر

## فهرس مقدمة التحقيق

|     | ۰         | مقدمة الناشر                                              |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|
|     | 11        | المقدمة                                                   |         |
|     | 14        | تمهيد                                                     |         |
|     | 19 _ 10   | الباب الأول : سيرة ابن الأنباري وآثاره                    |         |
|     | 14        | الفصل الأول: سيرته:                                       |         |
|     | 14        | اسمه ونسبه                                                |         |
|     | 17        | ولادته ونشأته وصفاته                                      |         |
|     | 19        | شيوخه                                                     |         |
|     | *1        | تلاميذه                                                   |         |
|     | **        | وفاته                                                     |         |
|     | **        | ثقافته                                                    |         |
|     | 7 £       | الفصل الثاني: آثاره                                       |         |
|     | 4 £       | المطبوعة                                                  |         |
|     | 40        | المخطوطة                                                  |         |
|     | 40        | كتب أخرى لم يوقف عليها                                    |         |
|     | ***       | كتب نسبت إليه ضلة                                         |         |
|     | ٧٠ - ٣١   | الباب الثاني : حركة التأليف في الأمثال ودراسة كتاب الزاهر |         |
|     | <b>**</b> | الفصل الأول : حركة التأليف في الأمثال                     |         |
|     |           | الفصل الثاني :                                            |         |
|     | ٤١        | دراسة كتاب الزاهر                                         |         |
|     | ٤١        | اسم الكتاب                                                |         |
| 0   | ٤١        | سبب التأليف                                               |         |
|     |           |                                                           | :       |
| ,   | *         |                                                           |         |
| , . |           |                                                           |         |
|     |           |                                                           |         |
|     |           |                                                           | 200 Jan |
|     |           |                                                           |         |
|     |           |                                                           |         |

| £1                                      | منهج الكتاب                  |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| £4                                      | مآخذ على كتاب الزاهر         |
| ٥٠                                      | مصادر الكتاب                 |
| o t                                     | شوالهد الكتاب                |
| 00                                      | شخصية ابن الأنباري في الزاهر |
| ٥٧                                      | قيمة الكتاب                  |
| 1.                                      | آثار السابقين فيه            |
| 70                                      | ابن الأنباري والزجاجي        |
| 77                                      | أثر الزاهر في اللاحقين عليه  |
| * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الفصل الثالث:                |
| V0 _ V1                                 | مخطوطات الكتاب ومنهج التحقيق |
| <b>V1</b>                               | مخطوطات الكتاب               |
| V <b>£</b>                              | منهج التحقيق                 |
| AA – VV                                 | نهاذج من صور المخطوطات       |
|                                         |                              |